







923,153 U4816nA

# سيندرغ على المرازي ال

نسخه وصححه ووقف على طبعه هُوُ الْمِسْ الدَّيْنِ الْمِشْ الْمِسْ الْمُوْ يَدِ الْمُحَرِّدُ بِالْمُؤْ يَدِ

طبع بنفقته ونفقة عارف المحايري

١٣٣١ ه . ق - ١٣٩١ ه . ش

يباع في مكتبة المنار بشارع عبدالمزيز - بمصر

29247

طبع في مطبعـة المؤيد بشارع محد على – بمضر

at - may 15,1925

# المالية المرابعة المر

رب يسر أعامه

أخبرنا الشيخ الامام العالم الأوحد الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن الجوزي الواعظ قراءة عليه قال:

الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله ، وأخر من شاء بعدله . لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله . أحمده على حزن الامر وسهله ، وأصلي على رسوله محمدأ شرف من وطيء الحصا بنعله ، وعلى أصحابه وآله وأهله . وأسلم تسلما كثيراً

أما بعد فاني كنت قد أفردت لكل شخص من أعلام كل زمن وأخياره، كتابا للاعلام باخباره، ورأيت أخبار عمر بن عبد العزير أحق بالذكر، لانها تنبه أولي الامر على أولى الامر الانها على الدنيا على ممل أعباء الصبر. فلذلك آثرت جمع آثاره، واخترت ضم أخباره. ولعلما تجمع لقارئها شمل دينه، ويقوي تنكر ارها على فكره أزر يقينه (٢). فان هذا الرجل قدوة لارباب الو لايات والولايات، ولقسد كان في أرض الله من الآيات. والله الموقق لاجتلاب خصال الابرار، واجتناب خلال (٢) الاشرار. انه سميع مجيب

<sup>(</sup>١) هـذه الجملة غير موجودة في الاصل المخطوط ومثبتة في المحتصر المطبوع في مدينة ليدسيك. (٢) في النسخة الخطية « ويقوى تذكارها على الموه » وفي لختصر « تكرارها على سمع فكره » (٣) في المحتصر « فعال »

وقد قسمت هذا الكتاب أربعة وأربعين بابا وهذه ترجمتها:

في ذكر مولده الباب الأول الباب الثاني

الباب الثالث

الباب الرابع

الباب الخامس

الباب السادس

- الباب السابع

الباب الثامن

الباب انتاسع

الباب العاشر

فى ذكر نسبه

في ذكر طلبه العلم وسؤ اله العلماء واستشارته اياهم

في ذكر طرف مما روى من الحديث

في ذكر غزارة علمه وفصاحته وثناء العلماء عليه

في ذكر ماروي من شهادةرسول الله له بأنه (١)

خير أهل زمانه

في ذكر ولايته قبل الخلافة

في ذكر اقدامه على قول الحق عند الخلفاء قبله

في ذكر بشارة الخضرله بأنه (٢) سيلي الخلافة

في ذكر الهواتف مخلافته

الباب الحادي عشر فما روى (٣) أنه مذكور في الكتب الاول (١)

الباب الثاني عشر في ذكر خلافته

الباب الثالث عشر في ذكر أنه من الخلفاء الراشدين المهديين

الباب الرابع عشر في ذكر أخلاقه وآدابه

الباب الخامس عشر في ذكر علو همته

الباب السادس عشر في ذكر اعتقاده ومذهبه

الباب السابع عشر في ذكر سيرته وعدله في رعيته

(۱) خ « أنه» (۲) خ « أنه» (۳) في المختصر « روي »

(٤) في المختصر « الاولة »

الباب الثامن عشر

في ذكر ملاحظته لعاله ومكاتبته اياهم في القيام بالعدل في ذكر رده المظالم في ذكر نفور بني مروان من عدله وجوابه لهم في ذكر لباسه وهيئته في ذكر زهده في ذكر كره في ذكر ورعه في ذكر تواضعه في ذكر حلمه وصفحه ني ذكر تعبده واجتهاده في ذكر إكائه وحزنه في ذكر خوفه من الله تعالى في ذكر مناجآته ودعائه في ذكر خطبه ومواعظه في ذكر ماتمثل به من الشعر أوقاله في ذ كركلامه في فنون في ذكر مارآه في المنام في ذكر من رآه في المنام في ذكر مارتي له في المنام

الباب التاسع عشر الباب العشرون الباب الحادي والعشرون في ذكر ماوعظ به الباب الثاني والعشرون الباب الثالث والعشرون الباب الرابع والعشرون الباب الخامس والعشرون الباب السادس والمشرون الباب السابع والعشرون الباب انثامن والعشرون الباب التاسع والعشرون الباب الثلاثون الباب الحادي والثلاثون الباب الثاني والثلاثون الباب الثالث والثلاثون الباب الرابع والثلاثون الباب الحامس والثلاثون الباب السادس والثلاثون الباب السابع والثلاثون

في ذكر عدد أولاده وأخبارهم في ذكر تاريخ موته ومبلغ سنه وموضع دفنه في ذكر تاريخ موته ومبلغ سنه وموضع دفنه في ذكر ماروي أن السماء والارض بكتا عليه في ذكر تأبين الناس له بعد موته وحزمهم عليه في ذكر المنتخب من مدائحه ومراثيه بالشعر في ذكر تركته

الباب الثامن والثلاثون الباب التاسع والثلاثون الباب الاربعون الباب الحادي والاربعون الباب الخادي والاربعون الباب الثاني والاربعون الباب الثالث والاربعون الباب الثالث والاربعون الباب الرابع والاربعون الباب الرابع والاربعون

نفعنا الله بمحبته ، ووفقنا لمثل طاعته . أنه كريم مجيب

# الباب الاول . في ذكر موليه

حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن سمعد قال ولد عمر بن عبد العزيز منة ثلاث وستين . وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

### الباب الثاني . في ذكر نسبه

حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن سعد قال قال ابن شوذب لما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج أم عمر بن عبد العزيز قال لقيمه اجمع لي أربع مائة دينار من طيب مالي فاني أربد أن أتزوج الى أهل بيت لهم صلاح فتزوج أم عمر بن عبد العزيز

قال ابن معد وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن العاص ابن أمية بن عبد شمس ، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . ويكنى أبا حفص

حدثنا عبد الله بن سعد الزهري عن عمه يعقوب بن الراهيم قال أم عمر ان عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال بينا أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس بالمدينة اذ أعيا فاتكاً على جانب جدار في جوف الليل فاذا امرأة تقول لابنتها يا ابنتاه قومي الى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. فقالت لها باأمتاه أوما عامت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم. فقالت وما كان من عزمته يابنية . قالت انه أمر مناديه (١) فنادى أن لايشاب اللبن بالماء . فقالت لها يا بنتاه قومي الى اللبن فامذ قيه بالماء فانك عوضع لاراك عمر ولامنادي عمر (٢). فقالت الصبية لأمها ياأمناه والله ماكنت لاطيعه في الملا وأعصيه في الخلا. وعمر يسمع كل ذلك. فقال يا أسلم (٣) علم الباب و اعرف الوضع . ثم مضى في عسسه فلما أصبح قال ياأسلم ان ف الى ذلك الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعل. فأتيت الوضع فنظرت فاذا الجارية أيم لابعل لهما واذا تيك أمها واذا ليس لهما رجل فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته ، فدها عمر ولده فجمعهم فقال هل فيكم من محتاج الى امرأة أزوجه (١) . ولو كان بابيكم حركة (٥) الى النساء ما (٦) سبقه أحد ، نكم الى هـذه الجارية ، فقال عبد الله لي زوجة وقال عبد الرحمن لي زوجة . وقال عاصم ياأبتاه لازوجة لي فزوجني . فبعث الى الجارية فزوجها

<sup>(</sup>١) في المختصر « مناديا » (٢) قوله « ولا منادي عمر » ناقص من المحتصر (٣) في المختصر « ياسلم » هنا وفي السطر انتالي (٤) في المختصر أو زوجة » (٥) في المختصر « حاجة حركة » (٦) في المختصر « كما »

من عاصم فولدت لماصم بنتاً وولدت البنت بنناً وولدت الابنية عمر بن عبد العزيز رحمه الله

قلت هكذا وقع في رواية الآجري فلا أدري ممن الغلط وانما الصواب فولدت لعاصم بنتاً وولدت البنت عمر بن عبد العزيز كذلك نسبه العلماء كما ذكرناءن محمد بن سعد وغيرد (١)

حدثنا ميارك بن فضالة عن عبدالله بن عمر أنه كان كثيراً [ما] يقول (٢) ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة علا الارض عدلاً وقد ذكره محمد بن سعد في الطبقات عن نافع عن ابن عمو وعن نافع عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول ليت شعري من ذوالشين من ولدي الذي علاً ها عدلا كما ملئت جوراً

وذكر عن يزيد من هرون أن دابة من دواب أبيه عبدالعزيز ضربته فشجته فجعل أبوه يمسح الدم ويقول سعدت ان كنت أشج بني أمية (٣)

(۱) هذه المالحظة محذوفة من المحتصر ومثبت فيه بدل قوله « وولدت البنت بنتا » قوله «قلت هي أم عاصم » (۲) في الاصل «عن عبد الله بن عمر كثيرا يقول » (۲) روى ابن عبد وبه في المقد عن بشر بن عبد الله بن عمر أن رجلا من خراسان قدم على عمر بن عبد العزيز حين استخلف فقال يا أمير المؤ منين رأيت في منامي قائلا يقول « أذا ولي الاشج من بني أمية علا الارض عدلا كما ملئت جورا » فولي الوليد فسألت عنه فقيل ليس بأشج ، ثم ولي سليمان فسألت عنه فقيل ليس بأشج ، ووليت أنت فكفت الاشج ، قال عر تقرأ كتاب الله ؟ قال نعم . قال فبالذي أنهم به عليك أحق ما أخبرتني . قل نعم . فأمره أن يقيم في دار الضيافة فمكث نحواً أنهم به عليك أحق ما أخبرتني . قل هل تدري لم احتبسفاك. قال لا . قال أرسلت الى من شهر بن ثم أرسل اليه عمر فقال هل تدري لم احتبسفاك. قال لا . قال أرسلت الى بلدك لنسأل عنك فاذا صديقك وعدوك عليك سواء فانصرف راشدا

قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يحيى امام الموصل قال أرسل الي عبدالعزيز ابن مروان فقال انظر هل ترى في ولدي خليفة . قال نعم هدذا لعمر . فلما استخلف بحث اليه فقال أما تقول فينا مهدي ، فهل تراني ذلك المهدي ، قال لا وا كنك رجل صالح ، قال فالحمد لله الذي جملني رجلا صالح .

قال حدثنا سلمان بن أبي شيخ قال دخل رجل على عمر بن عبد العزيز

ان أولى بالحق في كل حق (١) ثم أولى بأن يكون حقيقا بالتقى والنهى وأخـلاقه اللا تي تأبى بغـيره أن تليقًا من أبوه عبد العزيز بن مروا ن ومن كان جـده الفاروقا

#### الباب الثالث

( في ذكر طلبه للعلم وسؤاله العلماء واستشارته إياهم ) قال ابن بكير وحدثني يعقوب قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لَما رويت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أكثر مما (٢)رويت عن جميع الناس

قال ابن بكير وحدثني يعقوب عن حمزة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال كان عمر بن عبد العزيز يقول لو كان عبيدالله حياً (٣) ماصدرت الاعن وأيه ولوددت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا

قال يعقوب بن سفيان وحدانا سعيد بن عفير قال حدثني يمقوب عن

<sup>(</sup>۱) في المختصر « من كل حق » (۲) في المختصر « أكثر مارويت جميع الناس » (۳) في المختصر « لو كان جاء عبيد الله ماصدرت »

أيه أن عبد انعزيز بن مروان بعث ابنه عمر الىالمدينة يتأدب بها وكتبالى صالح بن كيسان يتعاهده. وكان عمر يختلف الى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم . وكان صالح بن كيسان يلزمه الصلاة فأبطأ يوما عن الصلاة فقال ما حبسك قال كانت مرجلتي تسكن شعري فقال بلغ بك حبك تسكين شعرل أن تؤثره على الصلاة . وكتب الى عبد العزيز بذلك فبعث اليه عبد العزيز رسولا فلم يكلمه حتى حلق شعره

قال حدثنا أبو عكرمة عن العتبي عن أبيه قال قال عمر بن عبد العزيز كنت أصحب من الناس سراتهم وأطاب من العلم شريفه ولا وليت أمر الناس احتجت الى أن أعلم سفساف العلم، فتعلموا من العلم جيده ورديه وسفسافه قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال ربما كنت أرى عمر بن عبد العزيز في امارته يأتي (١) عبيد الله بن عبد الله بن عبة فربما حجه وربما أذن له قال حدثنا ضمام عن أبي وسل أن عمر بن عبد العزيز بكي وهو غلام صغير قد جمع القرآن، فأرسلت اليه أمه فقالت ما يبكيك قال ذكرت الموت قال فبكت أمه من ذلك

قال حدثنا شعيب بن صفوان عن محمد بن مروان عن من سمع مزاحماً يقول قال لي عمر بن عبد العزيز لقد رأيتني وأنا بالمدينة غلام مع الغلمان. ثم تاقت نفسي الى العلم الى العربية فالشعر فأصبت منه حاجتي

قال حدثنا شامية عن محمد بن عبدالرحمن قال قال عمر بن عبد العزيز مابقي أعلم بحديث عائشة منها . يمني عمرة • قال وكان عمر يسألها قال حدثنا أبو المقدام هشام بن زياد قال حدثنا محمد بن كعب القرظي

<sup>(</sup>١) في المختصر « بأبي ٣

قال عهدت عمر بن عبد المزيز وهو أمير علينا بالمدينة للوليد بن عبد الملك وهو شاب غليظ ممتليء الجسم فلما استخلف أنيته بخناصرة فدخلت عليه وقد قاسي ماقاسي واذا هو قد تغيرت حاله عما كان فجملت أنظر اليه نظر الاأكاد أصرف بصري عنه ، فقال انك لتنظر الي نظراً ما كنت تنظره الي من قبل يا ابن كمب قلت تمجيني قال وماعجبك (١) قلت لما حال من لونك و نني من شعرك ونحل من جسمك . قال فكيف لورأيتني يا ابن كعب في قبري بعد ثالثة حين تقع حدقتي على وجنتي ويسيل منخري وفمي صديدا ودودا كنت لي أشد نكرة ، ثم قال أعد على حديثا حدثتنيه عن ابن عباس قات نعم حدثنا أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن لـكل شيء شرفا وان أشرف (٢) المجالس مااستقبل به القبلة وانا تجالسون بالامانة ولا تصلوا (٣) خلف النائم والمحدث واقتلوا الحية والعقرب وان كنتم في صلاً-كم ولانستروا الجددر بالثياب ومن نظر في كتاب أخيه بغيير اذنه فكأنمأ ينظر في النار (١) ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يده (٥) قال حدثنا الفضل بن الربيم قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لما

قال حدثنا الفضل بن الربيع قال سمعت الفضيل بن عياض يقول كما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة (١) فقال اني قد ابتليت بهذا الامرفأشيروا على فقال له سالم

<sup>(</sup>١) في المختصر و وما تعجبك ، (٢) في المختصر و شوف المجالس و (٣) في المختصر و ولا تصاون و (٤) وفي الجامع الصغير حديث من اطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما اطلع في النار ، (طب) عن ابن عباس (٥) وقد ورد هذا الحديث في آخر الباب الوابع ص ٢٣ و ٢٤ بلفظ آخر (٦) بسكون اليا وفتح الواو

ان أردت النجاة من عذاب الله فهم عن الدنيا وليكن افطارك منها الموت. وقال له محمد بن كمب ان أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباً وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة ان أردت النجاة غدا من عذاب الله عز وجل فأحب للمسلمين مآحب لنفسك واكره لهم ماتكره لنفسك ثم مت اذا شئت

قال حدثنا على بن الحسن قال أخبرني أبو ضمرة قال حدثني صالح بن حسان قال أرسل عمر بن عبد العزيز الى محمد بن كعب القرظ قال صف لي العدل فقال سألت عن أمر حسن . كن لصغير المسلمين أبا ول كبيرهم ابنا ولا منهم أخا وعاقب الناس بقدر ذنوجهم على قدر أجسامهم ولا تضربن لفضبك موطا واحدا فتتعدى فتكون عند الله عز وجل من العادين

قال حدثنا عبد الرحمن بن صائح عن رجل من بني حنيفة قال قال محمد ابن كمب القرظي لعمر بن عبد الدزيز لاتصحب من الاصحاب من خطرك عنده على قدر قضاء حاجنه فاذا انقطعت حاجته انقطعت أسباب مودته ، اصحب من الاصحاب ذا العلى في الخدير والاناة في الحق يعينك على نفسك ويكفيك مؤنته

قال ابن اسحق وحدثنا اسماعيل عن جرير عن مغيرة قال قال عمر لو أدركني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة اذ وقعت فيما وقمت فيه لهان علي ما أنافيه

## الباب الرابع(١)

(في ذكر طرف مماأسند من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)
أسند عمر من عبد العزيز رضي الله عنه الحديث عن جماعة من الصحابة
وعن جماعة من كبار التابين الا أنه كان مشغولا عن الرواية فلذلك قل حديثه
ونحن نذكر [طائفة] من حديثه يستدل بها على من سمع منه وروى عنه
فن جملة من أسند عنه من الصحابة أنس بن مالك . رآه عمر وروى
عنه . وصلى أنس بن مالك خلفه . ومما أسند عن أنس ماأخبر نا به أبو الحسن
قال حدثنا \_ أو قال حدثني \_ الحارث بن محمد العري عن اسماعيل بن أبي
حكيم عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسد يقول لتأمرن بالمعروف و تهون عن المنكر أوليسلطن
عليكم عدواً من غيركم تدعونه فلا يستجيب لكم

قال الدارقطني وحدثني الحارث عن الماعيل بن حكيم عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أو جز (١) الناس صلاة في تمام

ومما أسند عن ابن عمر رضي الله عنها. قال أخبر في سعيد بزييش عن جدد قال له عمرو بن سالم عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز [عن ابن] عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى بحب الشاب

<sup>(</sup>١) هذا الباب ناقص من نسخة المختصر المطبوع في ليبسيك

<sup>(</sup>٢) سقطت من الاصل الفظة « أوجز » . وقد ورد من هذا المعنى حديث معمر عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الناس صلاة وأوجزه رواة أحمد في مسنده ج ٣ ص ١٠٠

الذى يفني شبابه في عبادة الله ويحب الامام المقسط وأجره أجر من يقوم ستين عاما يصوم نهاره ويقوم ليله

الدارقطني قال عبد الله بن عمر وخالفه غيره فقال ابن عمر وهو الصواب قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن مالم الافطس عن عمر بن عبد العريز عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله

ومما أسند عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنده . قال حدثنا يونس بن أبي اسحق عن عبد العزيز (١) عن أبيه عن عبد الله بنجعفر عن أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الكرب قال اذا نزل بك كرب فقولي الله الله ربي الأشرك به شيئاً

وقد رواه الفضل بن دكين فأدخل بين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن هلال مولى عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال علمتني أمي أسماء بنت عميس شيئاً أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول عند الدكرب الله الله وبي لاأشرك به شيئاً. قال القرشي لاشريك له

ومما أسند [عن ] عمرو بن أبي سلمة المخزومي . قال حدثنا ابراهيم بن أبي يحيى عن اسماعيل بن أبي حكم عن عمر بن عبد العزيز عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في توب واحد متشحا به وقد خالف بين طرفيه

هذا غريب من حديث عمر بن عبدالعزيز تفر"د به الحسن عن عبد الكريم

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز

ومما روى عن السائب. والسائب هو ابن أخت نمر مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له وحج حجة الوداع معه. قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر ماسمعت في سكنى مكة قال حدثني العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه و لم قال المهاجر ثلاثة أيام بعد الصدر

حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجعيد قال سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول للسائب بن يزيد هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله يأتزر الرداء ويرتدي الرداء ثم بخرج قال نعم قال لوصنع ذلك أحد اليوم لقيل مجنون وما روى عن يوسف بن عبدالله بن سلام. قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عن عمر بن عبد العزيز عن وسف بن عبد الله ابن سلام عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يحدث الا يلمع بيصره الى السماء

وقد أر. ل الحديث عن جماعة من القدماء

منهم عبادة بن الصامت . قال حدثنا ابراهيم بن يحيى عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل رمضان قال اللهم سلمني لرمضان وتسلمه مني مقبلا

ومنهم تميم الداري . قال أخبرني سعيد بن يعيش عن جده عن عمر بن سالم الأفطس عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال معت رسول الله صلى الله عليه و لم يقول من لتي الله عر وجل بخمس لم يحجب عن الجنة المصح لله عروجل وللنصح لحكاب الله والنصح لر ول الله صلى

الله عليه وسلم والنصح لأعمة المسلمين والنصح لعامة المسلمين

ومنهم المفيرة بن شمبة . قال حدثنا أبومصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن عبسد العزيز عن المفيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم — ورواه عبسد الرحمن بن عوف — قال أنه لم بمت نبي حتى يصلي وراه رجل صالح من أمته

وأرسل الحديث عن عائشة رضي الله عنها . قال حدثنا أسامة بن زيد عن زياد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة يفرق بين الشفع والوتر أسمع تسليمه وأنا في البيت

وعن أم هاني . قال حدثنا حماد بن سلمة عن مجمد بن قيس عن عمر بن عبد العزيز عن أم هاني قالت صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في يبتي يوم الفتح ثمان ركمات

وعن خولة بنت الحسكم. حدثنا سفيان بن عيينة عرابراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال سمعت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته حسناً أوحسيناً عليها السلام وهو يقول انكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وانكم لن ديحان الله عز وجل

(فصل )

وقد ذكر عمر بن عبد العزيز أنه مم عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ملى الله عليه وسلم. قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب قال حدثني عمر بن مورق قال كنت بالشام وعمر بن عبد العزيز

يعطي الناس قال فتقدمت اليه فقال لي ممن أنت قلت من قريش قال من أي بني قريش قلت من بني هاشم قال من أي بني هاشم فسكت فقال من أي بني هاشم فقلت مولى على برخ أبي طالب . قال فوضع بده على صدره وقال لي أيامولى على بن أبي طالب حدثني عدة أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه . ثم قال يامزاحم كم تعطي أمثاله قال مائة درهم أو مائتي درهم فقال أعطه خمسين ديناراً لولايته لعلى بن أبي طالب عليه السلام

وقد روى هذه الفصة أبو نميم فقال عن يزيد بن عمر بن مورق . قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال حدثني يزيد بن عمر بن مورق بهذا الحويث . الا أنه قال مر علي . وزاد في هدذا عشرة دنانير فقال يعطى ستين ديناراً . ثم قال الحق ببلدك فسيأتيك مثل ما يأتي نظر اءك . وقد رواه الدار قطني فقال فيه زريق مولى على عليه السلام

قال حدثنا تخلد بن أيوب النصيبي قال حدثا مخلد بن الحسن عن هشام قال وفد زريق مولى على بن أبي طالب عليه السلام على عمر بن عبد العزيز وكان قد حفظ القرآن والفرائض فقال ياأمير المؤمنين أبي رجل من أهل المدينة وقد حفظت القرآن والفرائض وليسلي ديوان قال عمر ولم برحمك الله من أى الناس أنت . قال رجل من مو الي بني هاشم ، فقال مولى من فقال له مراليك أسالك \_ وصاح به \_ أتكتمني فقال له رجل من المسلمبن . فقال له عمر اليك أسالك \_ وصاح به \_ أتكتمني من أنت . فقال سرآ أنا مولى على بن أبي طالب عليه السلام \_ وكانت بنو أمية لا يذكر على بين أيديهم \_ فبكي عمر حتى جرت دموعه الى الارض ثم

قال وأنا مولى علي أتكاتمني ولاء علي ، حدثني سعيد بن المسبب عن سعد ابن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم فالرمن كنت، مولاه فعلي مولاه (فصل)

وقد روى عمر بن عبد العزيز عن جماعة من كبار التابعين

منهم سعيد بن المسيب، وعبد الله بن ابراهيم بن قارظ، فمن حديثه عنها ماأخبرناه على بن أبي عمر قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد المزز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ وعن سعيد ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقدلفوت قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوضؤا مما مست النار

وروىءن أبي بكر بن عبدالرحمن . فالحدثنا يحيى بن سميد الانصاري أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن عبد الرحمن يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . هذا حديث صحيح متفق عليه

أخبرنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن أبوب قال ددثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الدارةطني عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به

قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت قال سمعت محمد بن حزم يقول سمعت أبا بكر بن الحارث يقول - وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث عليه ولم يقول من أدرك ماله بمينه عند رجل أوانسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

قال حدثنا سفيان عن يحيى بن معيد عن أبي بكر الانصاري عن عمر ابن عبد العزيزعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله علبه وسلم أنه قال من وجد ماله عندرجل مفلس فهو أحق به

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدفي و اذا السماء انشقت ، و «اقرأ» قال حدثنا اسماعيل بن حكيم قال حدثني عمر بن عبد العزيز قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال حدثتني أم سلمة قالت ممعت خديجة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله أتستطيع اذا جاءك هذا الذي يأتيك أن تخبرني به فقال رسول الله نعم قالت خديجة فجاءه جبريل عليه السلام يوما وأنا عنده فقال رسول الله ياخديجة هذا أخي الذي يأتيني قد جاء فقلت له قم فاجلس على فخذي هذا. فقام فجلس على فخذي الأيمن . فقات له هل ترأه . قال نم . فقلت له قم فتحرك فاجلس على فخذي الأيسر . فقام فجلس على فخذي الأيسر . فقلت عل تراه . قال تعم . قالت خديجة فتحسرت فطرحت عني خماري ثم قلت هــل تراه . قال لا . فقات والله هذا ملك كريم . لاوالله ماهـذا شيطان . قالت خديجة فقلت لورقة ابن نوفل ذلك بما أخبرني به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ورقة أحق ياخد بجة حديثك هذا . قلت نعم . قال فانه نبي حقاً قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن نوفل بن أبي الفرات الحلبي عن عمر

عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين اليك عمر أوأبي جهل

قال حدثنا مبشر بن اسهاعيل الحلبي عن نوفل بن أبي الفرات قال ذكر عند عمر بن عبد العزيز رفع اليدين في الصلاة فقال أثرون سالماً لم يحفظ عن أبيه أثرون أباه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال حدثنا عمر بن عبد العزيز أنسجد في و اذا الساء انشقت و فقلت لا . فقال عمر بن عبد العزيز أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في و اذا السماء انشقت ،

قال حدثنا ابراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا أبي عن أبي سنان الشيباني عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سامة بن عبد الرحمن بن عوف عن ربيعة بن كمب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم . تفرد به محمد بن داود الرملي

قال حدثني أبو علقمة السمدي عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ و قل هو الله أحد » احدى عشرة من ابتغاء وجه الله نزع الفقر من ببن عينيه وجمل غناه في قلبه وحشي قلبه الحكمة

وروى عن عروة بن الزبير . قال حدثنا سروان بن سالم الجري عن عبد العزيز مولى عمر بن عبد العزيز عن هلال مولى لهم عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و لم اذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة

قال حدثنا ابن علائة قال حدثنا ابراهيم بن أبي عبلةقال سمعت عمر بن عبد المزيز قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و - لم يقول مامن حاعة تمر بابن آدم لم يكن ذا كرا الله فيها مخير الاحسر عليها يوم القبامة. تفرد به ابن علائة

قال حدثني شيبة الخضري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فحدثنا عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له، وأسهم الاسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة ، ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة . ولا يحب رجل قوما الاجعله الله معهم ، والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن لا آثم لا يستر الله على عبد في الدنيا الاستره يوم القيامة

وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . قال حدثنا مبشر بن الماعيل عن نوفل بن أبي الفرات عن عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة اذا نزل عليه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن

وروى عن خارجة بن زيد بن ثابت . قال حدثني عبد الخالق مولى حازم عن عبد الوهاب بن محت قال حضرت عمر بن عبد العزيز وأتى موال لسلمان في جراح كانت بينهم وعنده سلمان بن حبيب المحاربي فقال عمر قم فاقض بينهم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في شجة دون الموضحة كما حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن رسول الله عليه وسلم كما حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن نوفل بن أبي الفرات عن عمر عن قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن نوفل بن أبي الفرات عن عمر عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوأ « فيومئل خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوأ « فيومئل خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوأ « فيومئل خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوأ « فيومئل في الله عليه وسلم قوأ » في مثل في الله عليه وسلم قوأ » في مثل الله عليه و سلم قوأ » في مثل الله عليه و سلم قوأ » في مثل الله عليه و سلم الله عليه و سلم قوأ » في مثل الله عليه و سلم قوأ » في مثل الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله و سلم الله عليه و سلم الله و سلم الله عليه و سلم الله و س

لايمذب عذابه أحد ولا وثق وثاقه أحد

وروى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر الطاعون عنده فقال انه رجس أو رجز عذبت به أمة من الأمم وقد بقيت منه بقايا فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوها واذا وقع وأنتم بارض فلا تهربوا منها. قال محمد بن المنذر فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هكذا حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص

قال حدثني محمد بن أبي يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر وهو أبو طوالة عن عمر بن عبد الدزيز عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات عجوة فيها بين لا بتي المدينة حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي

و دروى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري . قال حدثنا أبوالدها عن ثابت البناني عن عمر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و ملم اذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد ثم ترفع لكل قوم آلمتهم التي كانوا يعبدون فيوردونهم النار ويبقي الموحدون فيقال لمم ماتنتظرون فيقولون ننتظر رباً كنا نعبده بالغيب فيقال لهم أوتعرفونه فيقولون انشاء عرفنا نفسه فيتجلي لهم فيخر ون سجداً فيقال لهم يأهل التوحيد ارفعوا رؤسكم فقد أوجب الله لكم الجنة وجعل مكان كل رجل منكم يهودياً ونصرانياً في النار

قال حدثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة قال وفدنا الى الوليد بن عبد اللك وكان الذي يقبل في حوائجي عمر بن عبد المزيز قال فلما

قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه ثم نهضت فذكرت حديثاً حدثني به أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ حببت أن أحدثه فرجعت اليه فلم رآني قال لقدرد الشيخ حاجة فلما قربت منه قال أليس قد قضيت حاجتك قال قلت بلي ولكن حديث سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني قال فقال وما هو قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول اذا كان يوم القيامة مثل اكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ماتنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون ان لنا رباكنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه اذا رأيتموه فيقولون نم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا انه لاشبه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى الله تبارك وتعالى فيخرون له سـجداً ويبقى أتوام في ظهورهم مشال صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قول الله علا وجل « يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ، فيقول الله عز وجل عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جملت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهو دو النصاري في النار. فقال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا إله الاهو، يحدثك أبوك هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فحلفت له ثلاثة أيمان على ذلك فقال عمرما محت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب اليّ من هذا الحديث

وروى عن الربيع بن سبرة الجهني . قال حدثنا عبد الرحمن بن معزا عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عمر عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم الفتح

وروى عن عراك بن مالك. قال حدثنا عماد بن سامة عن خالد الحداء

عن خالد بن الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذ كروا الرجل يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة وكرهوا ذلك فحدث عن عراك بن مالك عن عائشة أن ذلك ذكر عند النبي صلى الله عايه وسلم فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدي الى القبلة

قال حدثني زياد بن أبي زياد مولى عياش عن عراك بن مالك قال سمعته عدث عرب عبد العزيز عن عائشة بنت أبي بكر قالت جاءتني سكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت بنتيها كل واحدة منها عرق ورفعت عمرة الى فيها لتأ كلها فاستطعمتها ها ابنتاها فشقت التمرة التي أرادت تأكلها بينها . فأعجبني شأنها فذ كرتها والذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد أوجب لها بهما الجنة وأعتقها من النار بهما وقد روى عن أبيه . قال حدثنا المغيرة بن أبي السعدي قال حدثنا الحسن ابن أبي الحسن عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا خشي أحدكم نسيان القرآن فليقل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ماأ بقيتني وارحمني بترك مالا بمنيني وارزقني حسن النظر فيا برضيك عني وألزم قلبي حفظ كتابك كا علمتني و ور به بصري واشرح به صدري واجعلني أتلوه كا يرضيك عني وافتح به قلبي بصري واشرح به صدري واجعلني أتلوه كا يرضيك عني وافتح به قلبي وأطلق به لساني

وروى عن الزهري. قالحدثنا علي بن عياش عن أبي مطيع الاطرابلسي عن عباد بن كثير عن عمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال والله ملي الله عليه وسلم ان لكل دين خلقاً وان خلق الاسلام الحياء وروى عن محمد بن كمب. قال حدثنا جعفر بن سلمان قال حدثنا

هشام بن أبي هشام عن محمد بن كعب القرظي قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز بعث الي وأنا بالمدينة فقدمت عليه فلما دخلت جملت أنظر اليه نظراً لأأصرف بصري عنمه تعجباً فقال يا كعب انك لتنظر الي نظراً ما كنت تنظره قال قلت تعجباً قال ماأعجبك قلت ياأمير المؤمنين أعجبني ماحال من لونك ونحل من جسمك ونني من شورك قال فكيف لورأيتني بعد ثلاث وقد دليت في حفرتي وسالت حدقتي على وجنتي وسال منخري صديدا ودوداً كنت لي أشد نكرة . حدثنا حديثاً نحفظه عن ابن عباس. قال قلت أخبرنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشرف المجالس ما استقبل القبلة ولاتصلوا خلف نائم ولامحدث ولاتستروا الجدر بالثياب واقتلوا الحية والعقرب وان كنتم في صلاتكم ومن نظر في كتاب أخيه بغير اذنه فكأنما ينظر في النار . وقال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن سره أن يكون أغني الناس فليكة ف برزق الله ١٠ . ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشراركم قلنا بلي يارسول الله قال الذي يقول وحده وعنع رفده ويجلد عبده. ثم قال ألاأ نبئكم بشر من هذا قانا بلي يارسول الله اللالذي يبغض الناس ويبغضونه . ثم قال ألا أنبئكم بشر من هذا \_ أوقال من ذلك \_ قلنا بلي يارسول الله قال الذين لايقيلون عَبْرة ولاينفرون ذنباً ولايقب لون معذرة . ثم قال ألا أنبشكم بشر من هذا قلنا بلي يارسول الله قال من خيف شره ولم برج خيره . أن عيسي أبن مريم قام في بني أسر أثيل فقال يابني اسرائيل لاتكاموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم

<sup>(</sup>١) سبق ايراد هذا فيص ١٠ مع تنيير في اللفظ

ولا تظالموا بينكم. ولا تعاقبه ا ظالمًا بظامه فيبطل فضلكم. انما الامور ثلاثة أمر تبين لك رشده فا تبعه وأمر تبدين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده الى الله تعالى وجل(١)

وقد سمع من أبي سلام - واسمه ممطور الحبشي - وهو يروي عن ثوران وأبي أمامه . قال حدثنا اسماعيدل بن عيداش عن العباس بن سالم اللخمي قال بعث عمر بن عبد العزيز الى أبي سلام الحبشي بحمل على البريد فلما قدم عليه قال لقد شق على قال عمر ماأردنا ذلك ولسكنه المغني عنك حديث ثوبان في الحوض فأحببت أن أشافهك به فقال سمعت ثوبان يقول سمعت رسول الله عليه وسلم يقول ان حوضي من عدن الى عان البلقاء ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأكوا به عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظا بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين . قال عمر بن الخطاب هم الشعث رؤوساً الدنس ثيابا الذي لاينكحون المتعات ولا تفتع لهم أبواب السدد . فقال عمر بن عبدالعزيز لقد فتحت لي السددونكحت الممتعات ولا تفتع لهم أبواب السدد . فقال عمر بن عبدالعزيز لقد فتحت لي السددونكحت بهذي حتى يتسخ

وقد روى عن أبي حازم وخلن يطول ذكرهم افتصرنا على من ذكر نا لأنهم المقدمون من الكل. والله الموفق بفضله

<sup>(</sup>۱) أورد هذا ابن عبد ربه في المقد (ج ٢ ص ٢٦٢ ) بعد خبر رد همر بن عبد العزيز ( فدك ) الى ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### الباب الخامس

( في ذكر غزارة علمه وفصاحته وثناء الناس عليه )

قال حدثنا فليح عن محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله \_ يعني ابن الزبير \_ عن أنس قال مارأيت إماماً أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا \_ لعمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة يومئذ وكان عمر لا يطيل القراءة \_

قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومي قال حدثنا زيد بن أسلم قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم الصرفنا الى أنس بن مالك وكان شاكياً . فلما جلسنا قال أصليتم قلنا نعم قال ياجارية هامي وضوءا ، ماصليت خلف إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بصدلاة رسول الله من إمامكم يعني عمر بن عبد العزيز ـ قال زيد وكان عمر يتم الركوع والسجود و يخفف القيام و القمود

قال الدارقطني وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال حدثنا أبوكريب قال حدثنا رشد بن سمد عن عبد الرحمن بن عمر مولى عفرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال مارأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام \_ يعني عمر بن عبد العزبز \_

قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان عن أبيه قال سمعت وهب بن قابوس عن سعيد بن جبير قال سمعت أنساً يقول مارأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفلام - يعنى عمر بن عبد العزيز \_ فحررنا عشر تسبيحات في ركوعه وعشراً في سجوده

قال حدثنا أبوبكر بن أبي الاسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام قال لما جاء نعي عمر بن عبد العزيز قال الحدن مات خير الناس

قال حدثنا ميسر بن اسماعيل عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهر ان قال أتينا عمر بن عبد العزيز فظننا انه يحتـ اج الينا فاذا نحن عنده تلاميذه ــ أو قال تلامذة ــ

تال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثني ميمون بن مهران قال حدثنا عمر بن عبد العزيز معلم العلماء

قال حدثنا سفيان عن عمر بن عبد الوزيز كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة

قال حدثنا سفيان عنج فر ــ أوقال حدثنا عن جعفر بن برقان ــ عن ميمون بن مهر ان قال ما كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز الاتلامذة

قال حدثنا عبدالرحمن ـ يعنى ابن مهدي . عن محمد بن أبي الوضاح عن خصيف قال مارأيت رجلا خيرا من عمر بن عبد العزيز

قال حدثنا أبوهاشم القرشي قال قال عبد الملك بن مروان احمر بن عبد العزيز قد زوجك أمير المؤمنين فاطمة بنت عبد الملك فقال وصلك الله يأمير المؤمنين فقد أجزلت العطية وكفيت المسألة. فأعجب به عبدالملك فقال بعض أولاد عبد الملك هذا كلام تعلمه فأداه (۱) فدخل على عبد الملك يوماً فقال ياعمر كيف نفقتك فقال الحسنة بين السيئتين (۲) يأمير المؤمنين قال فماها قال « والذين اذا أنفقو الم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما \* فقال عبد الملك من علمه هذا ?

<sup>(</sup>۱) في الخنصر « فرداه » (٢) في الخنصر ه السنتين »

قال حدثني محمد بن عبيد الله القرشي عن أبي المقدام قال كانت قريش تستحسن من الخاطب الاطالة ومن المخطوب اليه التقصير، فشهدت محمد بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان خطب الى عمر بن عبد العزيز أخت أم عمر بذت عبد العزيز فت كام محمد بن الوليد بكلام جاز الحفظ فقال عمر:

الحمد لله ذي الكبرياء. وصلى الله على محمد خاتم الانبياء. أما بعد فان الرغبة [ منك دعيت الينا. والرغبة ] (١) فيك أجابت [ منا ] (٢). وقد أحسن بك ظناً (٣) من أودعك كرعته واختارك ولم يختر عليك

قال حدثني محمد بن كعب القرظي قال اجتمع نفر من علماء أهل الشام وعلماء أهل الحجاز فكامنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فقانا نحب أن تسأل (١) عمر ونحن نسمع عن قول الله تعالى « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد » قال فسأله ونحن نسمع فقال عمر سألت عن الناوش وهي التوبة طلبوها حين لم يقدروا عليها

قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث أن ابر اهم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب ماأعلمك تعرض على شيئا الاشيئاً قد مر (٠) على مسامعي الأأنك أوعى له مني

قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر غن الزهري قال سمرت (٦) مع عمر ابن عبد المزيز ليلة فحدثته فقال كل ماحدثت به فقد سمعته ، ولكنك حفظت ونسيت (٧)

<sup>(</sup>١) و (٢) مفقودة من الاصل المخطوط ومثبتة في المحتصر المطبوع

<sup>(</sup>٣) المحتصر ( الغلن ١ (٤) في المختصر ( نسأل » ( ٥ ) في المختصر قدم

<sup>(</sup>٦) في الختصر « شهدت » (٧) في المختصر « ونسبت »

قال هشام بن الغاز نولها نولا مرجعنا (١) من دابق فلها ارتحلنها مضى مكحول ولم يعلمنا أين ذهب فسرنا كثيراً حتى رأيناه فقلنا أين ذهب فسرنا كثيراً حتى رأيناه فقلنا أين ذهب قال الديت قبر عمر بن عبد العزيز وهو على خمسة أويال من المنزل فدعوت له . ثم قال لو حلفت مناستثنيت ما كان في زمانه أخوف لله عز وجل من عمر (٢) ولو حلفت مناستثنيت ما كان في زمانه أزهد في الدنيا من عمر قبل حدثنا سفيان الله مات عمر بن عبد العزيز حين مات و اليزداد

عاما بعد عام الا فضلا

قال حدثنا سعيد بن عامر عن أحمد بن الأشمث عن -عيد بن أبي عروبة قال قال له رجل رأيت فلانا لم يقبل الحجو فقال قار وأيت من هو خير منه يقبله فقيل له من يأأ باالنظر خير منه ،قيل الحسن ؟ نال خير منه رأيت عمر بن عبد العزيز يقبل الحجر

#### الباب السادس

في ذكر مايروى من شهادة رسول الله صلى الله عليه و-لم له بانه خير أهل زمانه

قال حدثنا محمد بن \_ أو قال حدثنا محمد بن فضيل \_ عن أبيه عن العباس بن راشد قال نزل بنا عمر بن عبد العز ز منزلا منزلا أ (٤) فالما رحل قال لي مولاي أخرج معه فشيعه . قال نخرجت معه فمر رنا واد فاذا نحن محية ميتة على الطويق قال فنزل عمر فنحاها وواراها ثم ركب وسرنا فاذا نحن

<sup>(</sup>١) محذوَّنة من المختصر (٢) في المختصر تقديم وتأدير في هـذه الجلة والتي بعدها (٣) في المختصر و قال خير من الحسن » (٤) من المختصر

بهاتف يهتف وهو يقول ياخرقاء ياخرقاء قال فالتفتنا (١) عينا وشمالا فلم راحداً فقال عراء ألك بالله أيها الهاتف ان كنت بمن يظهر الاظهرت والا أخبرتنا ماالخرقاء فقال الحية التي دفنتم عكان كذا وكذا فاني سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يوما ياخرقا، تموتين بفلاة من الارض (١) يدفنك خير مؤمن أهل الارض يومئد فقال له عمر من أنت يرحمك الله قال أنا من التسعة الذين بايموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي فقال له الله لا أن سممت هذا من رسول الله ? فال الله أني سممت هذا من رسول الله إلى الله فدمه عينا عمر والصرفنا

قال وحدثنا العباس بن راشد قال زار عمر بن عبد العزيز مولاي فلما أراد الرجوع قال لي شيعه فلما برز فاذا نحن بحية سودا عميته فنزل عمر فدفنها فاذا هاتف يهتف ياخرقاء ياخرقاء اني معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهدفه الحمية لتموتن بفلاة من الارض وليد فننك خير أهدل الارض يومئذ . فقال عمر نشدتك بالله ان كنت ممن يظهر الاظهرت في فقال أنا من التسعة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي وأني سمعته يقول لهدفه الحية لتموتن بفلاة من الارض وليدفننك خير أهدل الارض يومئذ. قال فبكى عمر حتى كاد يسقط عن راحلته . وقال ياراشد أنشدك الله أن لانجبر بهذا أحداً حتى يواريني التراب

وقد روي من غير طريق راشد . قال حداني بوسف بن الحكم قال حداني فياض بن محمد الرقي أن عمر بن عبد العزيز بينا هو يسير على بغلة له ومعه ناس من أصحابه اذا هو بجان ميت على قارعة الطريق فنزل عمر فأص

١) في المختصر « فالثقينا » (٢) في المختصر ١ بأرض فلاة من الارض ١

به فمدل به عن الطريق ثم حفر له فدفنه وواراه ثم مضى فاذا هو بصوت عال يسمعونه ولا برون أحداوهو يقول لتهنك البشارة من الله باأمير المؤمنين أنا وصاحبي هذا الذي دفنته آنها من النفر من الجن الذين قال الله عز وجل ه واذ صرفنا اليك نفر ا من الجن يستمعون القرآن وإنالما أسلمنا وآمنا بالله ورسوله قال رسول الله لصاحبي هذا: أما انك لستموت في أرض غربة يدفنك فيها يومئذ خير أهل الارض

آخر الجزء الاول

(1)

Company of the Compan

( a Silve a comment of the



الجزء الثاني

#### الباب السابع ( في ذكر ولايته قبل الخلافة )

قال حدثنا محمد بن سعد قال قال أبوالزناد ولي عمر بن عبدالعزيز المدينة في ربيع الأول منة سمع وثمانين وهو ابن خمس وعشرين سدنة ولاه اياها الوليد بن عبد الملك . فولى عمر على قصائها أبا كر محمد بن عمر و بن حزم و ود ما عمر عشرة نفر من فقهاء البلاة (۱) منهم عروة والقاسم و الم فقال اني دعو تدكم لأمر تؤجر ون فيه و تكو نور فيه أعداً على الحق ، از رأيتم أحداً يتعدى أو بلغ كم عن عامل لي ظلامة فأحرا ج بالله على أحد بلغه ذلك الا يتعدى أو بلغ كم عن عامل لي ظلامة فأحرا ج بالله على أحد بلغه ذلك الا

قال ابن سمد وقال أبو اسرائيل حدثني علي بن بذيمة قال رأيته في المدينة وهو أحسن الناس لباساً (٢) ومن أطيب الناس ربحاً ومن أخيل الناس في مشيته . ثم أيته بعد ذلك عشي عشية الرهبان (٢)

قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن قال أخبرني أبي فال بانمني أن الوليد ابن عبد المائل استعمل عمر إبن عبد العزيز على الحجاز المدينة ومكة والطائف ان فأبطأ عن الخروج فقال الوليد لحاجبه ويلك ما بال عمر لا يخرج الى عمله (\*) قال زعم أن له اليك الاث حوائج قال فعجله على فجاء به الوليد فقال له عمر انك استعملت من كان قبلي فأما أحب أن لا تأخذني بعمل أهل

<sup>(</sup>١) في المختصر « البلد يعني المدينة » (٢) في المختصر « لباس »

<sup>(</sup>٣) وزاد أبو يوسف فيها واد في كتاب الخراج ؛ قال فن حدثك أن المشبه سجية بعد عمر بن عبد العزيز فلا تسدة، (٤) هذه الزيادة من المختصر

<sup>( • )</sup> قوله : الى عمله ؛ محذوف من المختصر

العدوان والظلم والجور فقال له الوليد اعمل بالحق وان لم ترفع الينا الادرهما واحدا. فقال والحج ـ قد بلغت (١) ماترى من السن والحال وأشك في العطاء أن يكون سأله اياه أن يخرجه للناس

قال حدثنا مفيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال خرجت من جدة بهدايا لعمر بن عبد العزيز وهو على المدينة فأتيته في مجلسه الذي يصلي فيه الفجر والمصحف في حجره ودموعه تسيل على لحيته

قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة اذا أراد أن يجود بالشيء قال ابتغوا أهل بيت بهم حاجة (٢)

قال العلماء بالسير كان خبيب بى عبد الله بن الزبير قد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا بلغ بنو أبي العاص (٣) ثلاثين, جلا اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا. فبمث الوليد بن عبد الملك الى عمر بن عبد العزيز وهو واليه على المدينة أن يضربه فضربه فمات. فكان عمر اذا قيل له أبشر (١) قال كيف مخبيب على الطريق

وَ لَ حَدَثنا الزبير بن بكار قال كان خبيب بن عبد الله بن الزبير أسن ولد عبد الله

قال و ه د ثني عمي مصعب بن الزبير قال كان خبيب قد اتي العاماء وقرأ الكتب (٠) وكان من النساك . وأدركت (١) أصحابنا وغمير هم يذكر ون أنه

<sup>(</sup>١) قوله « قد بلفت محذوف من المختصر (٢) في المختصر « ابتغوا له أهل بهم حاجة » (٣) في المختصر « بنو العاص »

<sup>(</sup>٤) في المحتصر ١ الشي٠ ١ (٥) في المحتصر ﴿ وَلَا يَكْتُبُ ﴾

<sup>(</sup>٦) في المختصر « وأجد أن ١

كان آملم علما كثيرا لايعرفون وجهه ولا مذهبه فيه يشبه مايدعي الناس من علم النجوم

قال عمي مصعب وحدثت عن مولى الحالقه (١) أم هاشم بنت منظور يقال له يعلى بن عقبة قال كنت أ.شي معه [يعني معخبيب [(٢) وهو بحدث نفسه اذا وقف (٦) ثم قال : سأل قليلاً فأعطي كثيراً وسأل كثيراً فأعطي قليلا فطعنه فقتله ثم قال أقبل علي فقال قتل عرو بن حدالساعة . ثم مضى . فوجد ذلك اليوم الذي قتل فيه عمرو بن سعد

وله أشباه هدا يذكرونها والله أعلم ماهي (٤). وكان مع ذلك طويل الصلاة قليل الكلام

وكان الوليد بن عبد الملك قد كتب الى عمر بن عبدالعزيز اذ كان والياً له على المدينة يأمره بجلده مائة وط وبدسه فجلده عمر مائة سوط وبرد له ماه في جرة ثم صبها عليه في غداة باردة فكن (٥) فات فيها . وكان عمر قد أخرجه من السجن حين اشتد وجمه وندم على مابه من فنقل الى آل الزبير

قال عمي مصمب بن عبد الله أخبر في مصمب بن عمان أنهم نقلوه الى دار عمر بن مصمب بن أزير بيقيم الزبير واجتمعوا عنده حتى مات فبيماهم

<sup>(</sup>١) في المختصر ١ عن قولى لخالته » (٢) من المختصر

<sup>(</sup>٣) قوله « اذا وقد » مجدوف من المختصر (٤) في المختصر و فاعا حلم ماهي » (٥) كر الرجل فهو مكروز أصابه داء المكراز وهو ييس والقباض من البرد. وفي المختصر و فكره »

جلوس اذ جاء مم الماجشون يستأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه وكان الماجشون يكون مع عمر بن عبد العزيز في ولايته على المدينة . فقال عبد الله بن عروة ائذنوا له فلها دخه القال كائن صاحبك في مربة (١) من مو له اكشفوا له عنه (٢) فكشفوا عنه فلها رآ هالما حشون الصرف. قال الماجشون فالمهيت الى دار مروان فقرعت الباب ودخلت فوجدت عمر كالمرأة الماخض قاعداً وقاعدا فقال لى ماورا اك فقلت مات الرجل فسقط الى الارض فزعاً ثم رفع رأسه يسترجع فلم يزل يعرف فيه حتى مات واستعفى من المدينة وامتنع من الولاية . وكان يقد ال له انك (٣) قد صنعت كذا فأبشر فيقول كيف من الولاية . وكان يقد ال له انك (٣) قد صنعت كذا فأبشر فيقول كيف من الولاية . وكان يقد ال له انك (٣) قد صنعت كذا فأبشر فيقول كيف

و حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال حدثني هارون بن أبي عبيد عن عبد الله بن مصعب أبي قال سمعت أصحابنا يقولون قسم فينا عمر بن عبدالعزيز قسما في خلافته خصنا به فقال الناس دية خبيب

قال حدثني عثمان بن طلحة عن أفلح بن حميد أن عبد الله بن مروان لما وفي أسف عليه عمر بن عبد العزيز أسفا منعه من العيش وقد كان ناعماً فاستشعر مسحا مبعين ليلة فقال له القاسم بن محمد أعلمت أن من مضى من ملفنا كانوا يحبوزا مقبال المصائب بالتجمل ، ومو اجهة النعم بالتذلل ، فراح من عشية يومه (١) في مقتطعات من عبرة أهل اليمن (١) وقال اليمن من عشية يومه (١) في مقتطعات من عبرة أهل اليمن (١) أوقال اليمن مراؤها ثمان مائة دينار وفارق ما كان يصنع

<sup>(</sup>١) في الخنصر «مدية » (٣) قوله « ١ كشفوا له عنه » محذوف من المختصر

<sup>(</sup>٣) في الخنمر « اله انك » (٤) في المختمر « عيشة »

<sup>( \* )</sup> في المختصر ١ في مقطعات من خيرة من أهل اليامن ١

#### الباب الثامن

( في ذكر اقدامه على قول الحق عند الخلفاء قبله )

قال حدثنا عبد الوهاب بن بخت المسكي قال حدثني ممر بن عبد العزيز أنه كتب الى عبد الملك بن مروان :

أما بدد فانك راع ، وكل راع مسؤول عن رعيته . حدثنيه أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته • الله لا إله الا هو ليجمعنكم الى يوم لارب نيه ومن أصدق من الله حديثا •

فغضب عبد الملك - بين بدأ باسمه فقيل انه كان يفعل ذلك من قبلك فسكن غضب عبد الملك

قال حدثنا محمر إن أبي عمر المكي وسفيان بن وكيع قالا حدثنا ابن عيدة عن رجل قال وقال سفيان عن الماجشون قال كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء فقال له كذبت فقال عمر ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه

قال حدثنا يعقوب برسفيان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أشهب عن مالك قال اقتل غلمان لسليان بن عبد الملك وغلمان لعمر بن عبد العزير قال فضرب إغلمان عمر إغلمان سليان وقيل له هذا ماصنعت سر به وفعلت به فدخل عليه عمر فقال له سليان ماهدذا ، ضرب غلمانك غلماني . فقال عمر ماعلمت هذا قبل مقالتك الآن . فقال له كذبت . فقال له عمر تقول لي كذبت وما كذبت منذ شددت على ازاري وان في الارض عن عجلسك

هذا لسعة . ثم خرج من عنده وتجهز يريد الخروج الى مصر . فسأل عنه سليمان حين استبطأه فقالوا انه يريد الخروج الى مصر وقد تجهز . فأرسل اليه سليمان أن ارجع فادخل علي . وقال للرسول اذا جاءني فلايما تبني فان في المعاتبة حقداً (١). فجاءه عمر فقال له سليمان ماأهمني أمن قط الاخطرت فيه على بالي

قال حدثنا سميد بن أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال عمر بن عبد العزيز : الوليد بن عبد الملك بالشام والحجاج بالعراق ومحمد بن يوسف باليمن وعمّان بن حيان بالحجاز وقرة بن شريك بمصر ، امتلاً ت الارض والله جوراً

قال حدثني الليث بن سمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة وأخبرنا علي ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن طلحة بن عبد الملك الايلي قال دخل عمر بن عبداله زبر على سلمان ابن عبد الملك وعنده أبوب ابنه وهو يومئذ ولي عهده وقد عقد له من بمده فجاء انسان يطلب ميراثا من بعض نساء الخلفاء فقال سلمان ما إخال النساء برثن في المقار (٢ شيئا ، فقال عمر بن عبد المزيز سبحان الله وأين كتاب الله . فقال ياغلام اذهب فأتني بسجل عبد الملك بن صروان الذي كتب في ذلك . فقال له عمر لدكاً نك أرسات الى المصحف . قال أبوب والله ليوشكن الرجل يشكلم عثل هدذا عند أمير المؤمنين شم لايشعر حتى يفارقه رأسه . فقال له عمر اذا أفضى (٢) الامو اليك والى مثلك فا يدخل على أولئك أشد فقال له عمر اذا أفضى (٢) الامو اليك والى مثلك فا يدخل على أولئك أشد

<sup>(</sup>١) في المختصر ﴿ فَأَنْ . . . . أَنْمَا نَبِهُ ﴾ (٢) في المحتصر ﴿ العقاد ﴾

<sup>(-)</sup> في المختصر ﴿ أَفْنُو ﴾

مما خشيت أن يصيبهم من هذا . فقال سليمان لا يوب مه ، لا بي حفص تقول هذا . فقال عمر و الله لئن جهل علينا ياأمير المؤمنين ماحامنا عنه

قال حدثني محمد بن بكير قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان عد مايان بن عبد الملك وهو عنزله وكان سايان يقول ماهو الا أن يغيب عني هذا الرجل فما أجد أحداً يفقه عني ـ فقال له عمر بن عبد العزيز يوما حتى هذه المرأة ألا تدفعه اليها . قال وأي امرأة . قال فاطمة بنت عبد اللك . فقال سليان أوماعلمت وصية أمير المؤمنين عبد الملك . قم يافلان فأتني بكتاب أمير المؤمنين ـ وكان كتب أنه ليس للبنات شيء ـ فقال له عمر الى المصحف أرسلته ? فقال ابن لسليان عنده مايزال من رجال يعبون كتب الخلفاء ، مرهم حتى تضرب وجوههم . فقال له عمر اذا كان هذا الامر اليك والى ضربائك كال ما يدخل على العامة من ضرر خلك أشد مما يدخل على العامة من ضرر عليان فسب ابنه ذلك وقال أتستقبل أباحفص بهدا . فقال عمر ان كان عجل علينا فقد احتوفينا

قال حدثنا أبو اسحاق الطالقاني عن الفضل بن موسى عن داود بن عبد الرحمن عن خالد بن عبد الرحمن قال كنا في عسكر سليان بن عبد الماك فسمع غناء في الليل فأرسل اليهم بكرة فجيء بهم فقال ان الفرس ليصهل فتستودق له البغلة (١) وان الفحل ليخطر فتضبع (٢) له النائة ، وان التيس لينب فتستجوم له العنزة (٣) ، وان الرجل ليغني فتشتاق اليه المرأة . نم قال اخصو هم

<sup>(</sup>١) في المحتصر « الرمكة » ( ° ) في المحتصر ( لتضهم »

<sup>(</sup>٣) في لمختصر ﴿ فستتحرمُهُ المَّتر ﴾

قال عمر بن عبد العزيز هذا مثلة ولاتحل. فخلي سبيلهم

قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى قال حدثنا أبي عن جدي قال كان عمر بن عبد العزيز ينهى سلمان بن عبد الملك عن قتل الحروزية ويقول ضمنهم الحبوس حتى يحدثوا توبة . فأتي سلمان بحروري مستقتل فقال سلمان على بعمر بن عبد العزيز فلما أتاه عمر عاودسلماد الحروري فقال ماذا تتول . فقال ماذا أقول بإفارق بن الفاسق . فقال سلمان لعمر مارى عليه قال عزمت عليك لتخبرني ماذا ترى عليه قال أرى عليه أن تشتمه كما شتمك وتشتم أباه كما شتم أباك . فقال سلمان ليس إلا ؛ إ قال ليس إلا دلم يرجع سلمان الى قوله العلى فالمربه فضر بت عنقه إلا ؛ إ قال ليس إلا دلم يرجع سلمان الى قوله النه فأمر به فضر بت عنقه

قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى قال حدثني أبي عن جدي قال كان عمر بن عد المزيز ينهي سليمان عن قتل الحرورية ويقول ضمنهم الحبس حتى يحدثوا توبة . فأي سليمان بحرو بي مستقتل فقال له سايمان ايه . فقال ايه زع الله لحييك بافاسق بن الفاسق . فالرسليمان علي بعمر بن عبدالعزيز فلها أتاه عمر عاود سليمان الحروري فقال له مانقول قال وماذا أقول بافاسق بن الفاسق . قال سليمان لعمر بأبا حنيص ماذا ترى عليه . قال فسكت عمر . فقال عزمت عليك لتخبرني ماذا ترى عليه . قال أرى عليه أن نشتمه كما فقال عزمت عليك لتخبرني ماذا ترى عليه . قال أرى عليه أن نشتمه كما قوله ] (٢) فأمر به فضر بت عنقه . وقام سليمان وخرج وتبه مه خاله بن قوله ] (٢) فأمر به فضر بت عنقه . وقام سليمان وخرج وتبه مه خاله بن الريان صاحب حرس سليمان فقال ياأبا حفص تقول لامير المؤمنين ماأدى عليه الأن تشتمه كما شتمك ؟ والله لقد كنت متوقعاً أن يأمرني بضرب عليه الأن تشتمه كما شتمك ؟ والله لقد كنت متوقعاً أن يأمرني بضرب

<sup>(</sup>١ و ٢) هذه الزيادة من رواية ابن أبي الحديد في شرح بهج البلاغة ج ع ص ٢٥٥٠

عنقك . قال لوأمرك لفعلت ? قال اني والله لوأمرني لفعلت . فلما أفضت الخلافة الى عمر جاء خالد بن الريان وقام مقام صاحب الحرس \_ وكان قبل ذلك على حرس الوليد وعبد الملك \_ فنظر اليه عمر فقال ياخاله ضع هذا السيف عنك ، اللهم اني قد وضعت لك خالد بن الريان اللهم لاترفعه أبداً . ثم نظر عمر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن مهاجر الانصاري فقال والله انك لتعلم ياعمرو أنه مابيني وبينك قرابة الاقرابة الاسلام ، ولكني قد سمعتك تكثر تلاوة القرآن ورأيتك تصلي في موضع تظن أن لايراك أحد فرأيتك حسن الصلاة . خذ هذا السيف قد وليتك حرسي

قال حدثني يعقوب وحدثني حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث أن خالد بن الريان عزله عمر \_ وكان سيافا يقوم على رؤوس الخلفاء \_ وقال اني لأذكر بأوه وهيئته ، اللهم اني أضعه لك فلا ترفعه أبداً. قال فحدثني نوفل بن الفرات قال مارأيت شريفا خمدذكره حتى لايذكرحتى أن كان الناس ليقولون مافعل خالد أحى هو أمقدمات

قال وحد أني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن الوليد بن عبد الملك أرسل اليه بالظهيرة (١) في ساعة لم يكن يرسل اليه في مثلها فوجده في قيطون صغير له بابان باب يدخل عليه منه وباب خلفه ينحرف منه الى أهله . قال فدخلت عليه فاذا هو قاطب بين عينيه فأشار الي نن اجلس فجلست بين يديه مجلس الخصم (٢) وليس عنده الا ابن الريان قائمًا بسيفه . فقال ما تقول فيمن يسب الخلفاء أثرى أن يقت ل . قال فسكت . قال فا تشهر في وقال مالك لا تشكلم . فسكت . فماد لمثلها . فقلت أقتل ياأمير قال فا تشهر في وقال مالك لا تشكلم . فسكت . فماد لمثلها . فقلت أقتل ياأمير (١) في المحتضر « بالظهرة » (٢) في المختصر « فجلس الخصم الله عنه بين يديه فجلس الخصم الله عنه المناه المناه المناه المناه المنه المناه المناه

المؤمنين في قال لا ولكنه يسب (١) الخلفاء . قال فقات فاني أرى أن ينكل فيما انتهاك حرمة الخلفاء . قال فرفع رأسه الى ابن الريان و ماأظن الا أنه يقول اخر بوا رقبته . فقال انه فيهم لتائه . ثم حول وركه فدخل الى أهله فقال لي ابن الريان انقلب فانقلب ، وما نهب من ورائي ربح الاوأظنه رسولا يردني اليه قال حدثني ابراهيم بن هشام بن يحيي بن يحيي (١) قال حدثني أبي عن جدي قال حج سليان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز فلما أشرف على عقبة عسفان نظر سليان الى عسكره فأعجبه مارأى من حجره وأبنيته فقال كيف رى ما هاهنا ياعمر ، قال أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً أنت المسئول عنها والمأخوذ عا فيها . فطار غراب من حجرة -ليمان ينعب في منقاره كسرة فقال حليان مانرى هذا الغراب يقول ، قال أظنه يقول من أبن دخلت هذه فقال حليان مانرى هذا الغراب يقول ، قال أظنه يقول من أبن دخلت هذه الكسرة وكيف خرجت ، قال الكسرة وكيف خرجت ، قال الكسرة بالعجب ياعمر

قال حدثني ضمرة عن ابن شوذب قال راود (") الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد المعنا لكما في عقدة واحدة فكيف نخلمه ونتركك

قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حج سليمان ومعه عمر بن عبدالعزيز قال فخرج سليمان الى الطائف فأصابه رعد وبرق ففزع سليمان فقال لعمر أماترى ماهذا ياأبا حفص . قال هذا عند نزول رحمته فكيف لوكان عند نزول نقمته

قالا حدثنا اراهيم بن

قال حدثنا إمقوب بن سلمان

<sup>(</sup>١) في المختصر « فسب » (٢) في المختصر « عن يحيي بن يحيي ا

<sup>(</sup>٣) رفي نسخة 🛚 أراد 🖫

هشام بن يحيى بن يحيى قال حدثني أبي عن جدي قال بيما عمر بن عبد المزيز مع سلمان بعرفات اذ برقت ورعدت رعداً شديدا فزع منه سلمان فنظر الى عمر وهو يضحك فقال ياعمر أنضحك وأنت تسمع مانسمع قال المير المؤمنين هذه رحمة الله قد أفزعتك كيف لوجاءك عذابه

قال حدثنا حاتم بن الليث قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عفان إن راشد قال كان عمر بن عبد المزيز واقفاً مع سليان بمرفة فرعدت وعدة من رعد تهامة فوضع سليان صدره على مقدم الرحل وجزع منها فقال له عمر ياأمير المؤمنين هذه جاءت برحمته كيف لوجاءت بسخطه . قال تم نظر سليان الى الناس فقال ماأ كثر الناس . فقال عمر خصاؤك ياأمير المؤمنين فقال له سليان ابتلاك الله بهم

قال حدثنا عمر بن مدرك قال سمعت مكي بن اراهيم يقول كنا عند عبدالمزيز بن أبي رواد في المسجد فارتفعت سجابة فجاءت برعد وبرق وصواء ق فقزع القوم فتفر قنا فلما سكنت عدنا فقال عبد العزيز خرج سليان بن عبد الملك يوما الى بعض البوادي فأصابهم نحو من هذا فنمزع [سليان و نادى ياعمر ياعمر وكانوا \_ يعني بني أمية \_ اذا أصابهم شدة فزعوا ١١] (١) الى عبر بن عبد العزيز فاذا عمر ينادي ها أنا ذا . قال ألارى . قال ياأمير المؤمنين انما هذا صوت غداب . فقال خذ هذه المائة الف درهم و تصدق بها . فقال عمر أوخير من ذلك ياأمير المؤمنين و المائة الف درهم و تصدق بها . فقال عمر أوخير من ذلك ياأمير المؤمنين و المائة الف درهم و تصدق بها . فقال عمر أوخير من ذلك ياأمير المؤمنين و

<sup>(</sup>۱) في المختصر « فدعوا » و « فوعوا »

<sup>(</sup>٢) من المختصر

<sup>(</sup>٣) في المنتصر لا رحمة ١

قال وماهو قال قوم صحبوك في مظالم لهم لم يصلوا اليك. قال فجلس منايان فرد المظالم

# الباب التاسع (١) ( في ذكر بشارة الخضر له بأنه سيلي الخلافة )

قال حدثنا ضمرة - يمني ابن ربيعة - عن السري ن محيى عن رياح بن عبيدة قال رأيت عمر بن عبد الدزيز وهو أمير على المدينة وشيخ متوكيء على بده، قال فقات في نفسي ان ذا الشيخ جاف حيث يتوكأ على بد الأمير، فلما صلى ودخل تبعته فقات أصلح الله الأمير من الشيخ الذي كان متوكئاً على بدك، قال فرأيته يارياح ؟ قات نعم قال ذلك أخي الحضر عليه السلام أنا ي فأعلمني أني سألي الا مر وأني سأعدل فيه

قال ابن مخلد وحدثنا على بن داود القنطري و حدثنا اسماعيل بن أحمد قل حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفهان قال حدثنا أبو بوسف قال حدثنا أبو بوسف قال حدثنا أبو بوسف قال حدثنا عمد بن عبد العزيز معتمداً على يده فقلت في نفسي ان حداد رجلا عاشي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يده فقلت في نفسي ان حداد الوجل جاف فلما صلى قلت يا أباحفص من الرجل الذي كان معك معتمداً على يدك آنفاً . قال وقد رأيته يارياح ? فلت نعم. قال اني لا راك رجلاصالحك ، فلك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل

قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال أثيت عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة قبل أن يستخلف فلم أجده

<sup>(</sup>١) هيذا الباب ناقص من نسخة الختصر المطبوع في ليبساك .

في منزله فاذا هو مقبل ورجل قد اتكاً عليه قال فقلت في نفسي ماأجني هذا الشيخ \_ أوهد! الرجل \_ يتكي على الامير . قال ثم افتقدته فقات أصلح الله الامير من الذي كان يتوكأ عليك . قال ورأيته يارياح ؟ قلت نعم . قال اني لا راك رجلا صالحا يارياح ، ذاك أخي الخصر أتاني فبشر في وقال انك ستلي هذا الامر فتعدل فيه

قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة فال خرج عمر بن عبد العزيز الى الصلاة وشيخ متوكي على يده فقلت في نفسي ان هذا الشيخ جاف. فلما صلى ودخل لحقته فقلت أصلح الله ألامير من الشيخ الذي كان متوكئاً على يدك. فقال يارياح رأيته ا قلت نعم. قال ماأ حسبك يارياح الا رجلا صالحا ذاك أخي الحضر أتاني فأعلمني أني سألي أمر هذه الامة وأني سأعدل فيها. والله أعلم

# الباب العاشى ( في ذكر الهاتف بخلافته (١))

قال حدثني محمد بن نصر بن الوليد عن أبي عبد الرحمن الطائي عن أبي عبد الرحمن الطائي عن أبي عبدة الثمالي عن رجل قال بينما أنا في جبال مكة اذ وجدت قرطاسا فيه كتاب ا

بسم الله الرحم الرحيم براءة لعمر بن عبد المزيز من المذاب الآليم وسمعت قائلا يقول دان الزمان . وذل السلطان . وحبسنا الشياطين

<sup>(</sup>١) هذا إلهاب محذوف من الختصر

لممر بن عبد المزير . قال فوالله مالبثما الا أياما حتى أتتنا خلافته . فلما مات أتيت ذلك الموضع الذي وجدت فيه القرطاس فاذا أنا بصوت ـ أسممه ولاأرى الوجه ـ يقول :

عنا جرّ الله مليك النياس صالحة في جنة الخلد والفردوس ياعمر أنت الذي لأنرى عدلا نسر به من بعده ماجرت شمس ولاقر قال حدثنا يمقوب بن جمدة عن حماد المعدوي قال سمعت صوتا عندوفاة سلمان بن عبد الملك:

اليوم حلت واستقرت قرارها على عمر المهدي قام عمودها الباب الحاري عشر (١)
(فيما يروى أنه مذكور في السكتب الأول)

قال حدثنا هشام بن حسان عن خالد الربمي قال قرأت في التوراة أن السماء والارض تبكي على عمر بن عبد العزيز أربعين سنة

قال حدثنا معتمر بن مليان عن هشام عن خالد الربعيقال مكتوب في التوراة ان السماء تبكي على عمر بن عبد العزيز أربعبن صباحا

قال حدثنا جمفر قال سمعت مالك بن دينار يقول قرأت في التوراة عمر بن عبد العزيز صديق

قال حدثنا محمد بن فضالة أن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وقف براهب بالجزيرة في صومعة له قد أنى عليه عمر طويل وكان ينسب اليه من علم الكتب فهبط اليه ولم ير هابطاً الى أحدد قبله وقال أتدري لم هبطت

<sup>(</sup>١) هذا الباب بمذرف من المختصر

اليك قال لا قال لحق أبيك انا نجده من أئمة العدل بموضع دجب من الاشهر الحرم

قال حدثنا ابن لهيمة قال وجـدنا في بمض الكتب تقتله خثية الله . يمني عمر بن عبد العزيز

#### الباب الثاني عشر (في ذكرخلافه)

قال حدثنا محمد بن سعيد الدارمي أنه سمع أباه يذكر أن سلمان بن عبد الملك كان ربما نظر في المرآة فيقول أنا الملك الشاب. قال فنزل مرج دابق فمرض صرضه الذي مات فيه وفشت الحمى في أهله وأصحابه فدعاجارية بوضوء فبينا هي توضئه اذ سقط الكوز من يدها فقال ماقصتك قالت محمومة قال فقلان قالت محمومة قال الحمد لله الذي جمل (۱) خليفته في أرضه ليس عنده من يوضئه ثم التفت الى خاله الوليد جمل (۱) خليفته في أرضه ليس عنده من يوضئه ثم التفت الى خاله الوليد أن القمقاع (۲) العبدى فقال:

قربوضو ،ك ياوليد فاعا هذي الحياة تعلة و . تماع فأجا به الوليد:

فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فالدهر فيه فرقة وجماع قال أخبرني محمد أنه سمع عبيد لله بن محمد التيمي لقول كان سلمان أبن عبد الملك جالسا فنظر في المرآة الى وجهه \_ وكان حسن الوجه \_ فأعجبه مارأى من جماله . وكانت على رأسه وصفة له فقال أنا الملك الشاك . فقال

<sup>(</sup>١) في المختصر " جعلني " (٢) في المحتصر " المقمقاع "

ابن عائشة فرأى شفتي جاريته تتحركان عند قوله ماقال فقال مانات قالت خيراً قال فتخبريني ـ وأعاد عليها ـ قالت تلت:

أنت نم المتّاع لوكنت تبقى غير أن لا بقاء للانسان وزاد غيره في الشمر:

أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فان ثم خرج الى المسجد فسمع أقصى من في المسجد صوته . ثم لم يزل يضعف فانصرف محموما حمى موصولة عنيته

وكانت وفاته سنة تسع وتسعين . وهو ابن أربعين سنة

قال حدثنا عبد الله بن سعد الزهري عن عمه يعقوب بن ابراهيم قال توفي سمليان بن عبد الملك بدائق من أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر خلون من صدفر سنة تسع وتسمين. واستخلف عمر بن عبد العزيز في ذلك اليوم

قال حدثنا محمد بن سهد بال قال رجاء بن حيوة لما كان يوم الجمة لبس سلمان بن عبد الملك ثيابا خضرا من خز ونظر في المرآة فقال أنا والله الملك الشاب . فخرج الى الصلاة يصلى بالناس الجمعة فلم برجع حتى وعك فلما ثقل كتب كتاب عهده الى ابنه أبوب وهو غالم لم يبلغ . فقلت ماتصنع باأمير المؤمنين انه بما محفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح فقال كتاب استخير الله فيه وأنظر ولم أعزم عليه . فدكث وما أويومين شمخرقه . ثم دعاني فقال ماترى في داود بن سلمان فقلت هو غائب بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أم ميت . قال يارجاء فمن ترى فقلت رأيك باأمير المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من تذكر . فقال كيف ترى في عمر بن عبد المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من تذكر . فقال كيف ترى في عمر بن عبد

المزيز. فقلت أعلمه والله فاضلا خياراً مسلما. [قال ] هو والله على ذلك ولئن وليته ولم أول أحداً من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم الا أن أجمل أحدهم بعده - ويزيد بن عبد الملك يومئذ غائب على الموسم - قال فاجعل يزيد بن عبد الملك بعده فان كان مما يسكنهم ويرضون به ، قلت رأيك ، فكتب بيده:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز . اني وليته الخلافة بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك . فاسمعوا لهوأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيسكم .

وختم الكتاب وأرسل الى كمب بن جار صاحب شرطته أن مر أهل بيتي أن يجتمعوا بجمعهم . ثم قال سليمان لرجاء : بعد اجتماعهم اذهب بكتابي همذا اليهم فأخبرهم أنه كتابي ومرهم فليبايعوا من وليت ، ففعل رجاء فقالوا سمعنا وأطعنا لمن فيه ، وقالوا ندخل ونسلم على أمير المؤمنين ؟ قل أهم ، فرد خلوا فقال لهم سليمان هذا الدكتاب \_ وهويشير لهم وهم ينظرون اليه في يد رجاء \_ هدذا عهدي فاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب ، قال فبايعوه رجلا رجلا ، ثم خرج بالدكتاب مختوما في يد رجاء . قال رجاء فلما تفرقوا جاء في عمر بن عبد العزيز فقال يا أبا المقدام ان سليمان كانت لي به حرمة ومودة وكان بي برآ وملطفاً مأ نا أخشى أن يكون عد أسند الي من هذا الامر شيئا فأنشدك الله و حرمتي الاأعلمتني الكان فد أسند الي من هذا الامر شيئا فأنشدك الله و حرمتي الاأعلمتني الكان ذلك حتى أستعفيه الآل قبل أن تأني حل لاأفدر فيها على ذلك . فقال رجاء فلهم مأنا خبرك حرفا واحدا . فذهب غضبان . قال رجاء ولقيني هشام لاواللة ماأنا خبرك حرفا واحدا . فذهب غضبان . قال رجاء ولقيني هشام

ابن عبد الملك فقال يارجاء ان لي حرمة و.ودة قدعة وعندي شكر فأعلمني أهدذا الامر الي فان كان الي عامت وان كان الى غيري تكلمت فليس مثلي قصر به ولانحي عنه هـ دا الامر لك الله أن لاأذكر اسمك أبدا فأعلمني ، فأبيت وقات والله لاأخبرك حرفا واحدا ، فانصرف هشاموهو مؤيس وهو يضرب باحدى يدبه على الاخرى ويقول فالي من اذا تحيت عني ا أتخرج من بني عبد الملك . قال رجاء ودخلت على سلمان وهو يموت فجملت اذا أخذته سكرة من سكرات الموت حرفته الى القبلة فجعل يقول وهو يفارق لم يأن لذلك بعد يارجاء ، حتى فعلت ذلك مرتبن ، فلما كانت الشانثة قال من الآن يارجاء ان كنت تريد شيئا أشهد أن لااله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فحرنته ومات. فلما غمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب وأرسلت الي زوجته : كيف أصبح . فقلت نام وقد تغطى ، فنظر الرسول اليه مفطى ورجع فأخدم ها فقبلت . قال رجاء وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يرجم حتى آنيه ولا يدخل على الخليفة أحدا نخرجت أرسات الى كمب بن جار فحمم هل بيت أمير المؤمنين فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت بايموا قالوا قد بايمنا مرة ونبايع أخرى ? قلت هــذا أمير المؤمنين بايعوا على ماأمر به ومن سمي في هذا الكتاب المختوم فبايعوا رجلا رجلا فرأيت أني قد أحكمت الامر فقات قوموا الىصاحبكم قدمات وقرأت عليهم الكتاب فالم انتهيت الى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام لانبايمه أبدا ، قال قدت والله أضرب عندتك قم فبايع، فقام بجر رجليه. قال رجاء وأحدثت بضبعي عمر فأجاسته على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام

يسترجع لما أخطأه ، فلما انتهى هشام الى عمر قال انا لله و انا اليه و اجمون حين صار هذا الامر اليك على ولد عبدالملك فقال عمر نعم وأنا لله وأنااليه وأجمون حين صار اليُّ لـكراهتي له . وغسل سايان وكفن وصلي عليه عمر بن عبد المزيز فلمافرغ من دفنه أتي عراكب الخلافة البراذين والخيل والبغال والحكل دابة سأئس. فمَّال ماهذا قالوا مراكب الخلافة فقال عمر دابتي أوفق لي. فركب بغلته وصرفت تلك ، ثم أقبل فقيل تنزل منزل الخلافــة ? فقال فيه عيال أبي أيوب وفي فسطاطي كفاية حـتى يتحولوا ، فأقام في منزله حتى فرغوه بعدد ، فايا كان مساء ذلك اليوم قال يارجاء أدع لي كاتبا فدهوته -وقد رأيت منه مايسرني صنع في المراكب ماصينع وفي منزل سلمان \_ فلما جلس الكاتب أملي عليــه كتابا واحدا من فيه الى يد الكاتب بغير نسخة فأ، لي أحدى املاء وأبلغه وأوجزه ثم أمر بذلك الكتاب فنسخ الي كل بلد وبلغ عبد العزيز ابن الوليد وكان غائبا موت سليمان ولم يعلم بمبايعة عمر فبايع لنفسه ثم أقبل يريد دمشتي فبالمه أن عمر بن عبد العزيز بالمعوا له بمهد سليمان فدخل عليه وقال لم يبانمني أن الخليفة دهد الى أ دـد ففرنت على الاموال أن تنتهب فبايمت لنفسي فقال عمر له والله لوبويمت وقمت بالامر مانازعتك ذلك ولقمدت في بيتي ، وبايم عمر

قال وقد روى ابن سعد من طريق آخر عن رجاء بن حيوة أنه قال لما ثقل سليمان رآني (١) عمر في الدار أخرج وأدخل فقال بارجاء اذكرك (٢) الله والاسلام أن تذكرني لا مير المؤمنين أوتشير بي عليه ان استشادك فو الله ما أقوى على هذا الامر، فانتهرته وقلت انك لحريص على الخلافة

<sup>(</sup>۱) في الختصر « وأى » (۲) في المختصر « أذ كر » ·

أتطمع أن أشير عليه بك ، فاستحيى ، ودخلت فقال سليمان من ترى لهــذا الأمر وما صنعت الأمر فقلت اتق الله فانك قادم عليه وسائلك عن هــذا الائمر وما صنعت فيه ، قال فمن ترى ، قات عمر بن عبد العزيز

قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي قال سمءت جدي محمد بن علي ابن شافع يقول اني لارجو أن يدخل الله سايمان بن عبدالملك الجنة باستعماله عمر بن عبد العزيز

قال حداني من شهد دابقاً، وكانت دابق يجتمع فيها حين يغزو الناس، فكان سليمان بدابق ولم يكن له ابن وأعا هم الاخوة ، ورجامها حبأمره ومشورته ، فخرج الى الناس فأعلمهم عوته وصعد المنبر فقال ان أمير المؤمنين كتب كتابا وعهد عهدا فسامعون أنتم مطيعون أقال الناس نمم ، قال هشام نسمع ونطيع ان كان رج لا من بني حبد الملك . قال الناس نمم ، قال هشام نسمع ونطيع ان كان رج لا من وأطعنا ، فقال رجاء قم ياعمر \_ وهو يوه أد عند المنبر \_ فقال عمر والله ان هذا الامر ما سألته قط في سر ولا علانية

قال وروى أبو بكر بن أبي هيئمة من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الملك الرحمن بن حسان أن رجا بن حيوة قال لما مات سلمان بن عبد الملك فتحت كتابه بمد ان أخذت البيعة لمن فيه فاذا فيه المهد لعمر بن عبد العزيز فطلبوه فاذا هو في مؤخر المسجد فأتوه فسلموا عليه بالحلافة فمقر به فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعه فدنوا به إلى المنبر فلم يقدر على الصمود حتى أصعدوه فأجاسوه فحلس طوبلا لايت كلم ما يعوه فاه الى منزله فجعل يكتب بيده الى العال في الأمصاد

قال حدثنا عبد الله بن يونس عن - يار بن الحكم قار لما دخل سلمان ابن عبد الملك تبره أدخله عمر بن عبد المزيز وابنه سلمان فاضطرب على أيديهما فقال ابنه عاش والله أبني ، فقال لا والله ولمكن عوجل أبوك

قال حدثني محمد بن أبي عُمان قال حدثني محمد بن الضحاك بن عُمان عن أبيه قال لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سابان بن عبد الملك صفت له مراكب سلمان فعال :

لولا التقى ثم النعى خشية الردى لعاصيت في عب الصبى كل زاجر قضى ماقضى فيما مضى ثم لاترى له صبوة أخرى الليالي الغوابر ثم قال ان شاء الله لاقرة الابالله قدموا الي بغلتي

قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن عمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عينة قال كان أول مارؤي منه – يدني عمر بن عبد العزيز – قدم اليه برذون سليمان فأبى فركب بغلته ورجع – يدني حين فرغ من دفن سليمان مقال ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الاله عندي شرقها وغربها قال حدثني عبد الله بن وه ب قال كان سفيان بن عيينة قال لما رجع

قال حدثني عبد الله بن وهر قال كان سفيان بن عيينة قال الما رجع عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان كان أول شيء راعهم منه حين قدمو الله مركبه فقال أخروه فقربوا اليه بغلته فركبها فلها أن رجع الى منزله دخل فقال له مولاه يأمير المؤمنيين كأنك مهتم فقال لمشل الاس الذي نزل بي اهتممت ، انه ليس من أمة محمد في مشرق ولامغرب أحد الاله قبلي حق محق على أداؤه اليه غير كاتب الى فيه ولاطالبه منى

قال حدثني ابن المنذر بن جارود قال فاما استخلف عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فقال أيها الناس اني والله ما استؤمرت في هذا الأصر، وأنتم

بالخيار . ثم نزل

قال حدثني سهل بن محيى بن محمد المروزي قال أخبرني أبي عن عبدالهزيز ابن عمر بن عبد المزيز ] قال لما دفن عمر بن عبدالعز بر سلبان بن عبداللك وخرج من قبره سمع للارض هدة أورجة فقال ماهذه فقبل هذه مراكب الحدلافة يأمير المؤمنين قربت اليك لتركبها فقال مالي ولها ، نحوها عني ، قربوا الي بفلتي. فقربت اليه بغلته فركبها فجاءه صاحب الشرطة يسير بين يدبه بالحربة فقال تنح عني مالي ولك أعا أنا رجل من المسلمين . ف-ار وسار معه الناس حتى دخل المسجد فصعد المنبر و جتمع اليه الناس فقال :

أيها الناس، أني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ، ولا طلبة له ، ولامشورة من المسلمين . وأني قد خامت مافي أعناقكم من بيعتي ، فاختار والانفسكم

فصاح الناس صيحة واحدة . قد اختر ناك ياأمير المؤمنين أورضينا بك قل أمر نا باليمن والبركة . فلها رأى الاصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعاً حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال:

أوصيكم بتقوى الله فان تقوى الله خلف من كل شيء ، وليس من تقوى الله عز وجل خاف ، واعملوا لآخر تك فأنه من عمل لا خرته كفاه الله تبارك وتعالى أصر دنياه ، وأصاحوا سرائركم يصلح الله الحكريم علا نيتكم ، وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فانه هادم اللذات ، وان من لايذ كر من آبائه \_ فيا بيه وبين آدم عليه السلام \_ أباً حياً لمعرق له في الموت ، وان هذه الامة (١) لم تختف في ربها عز وجل ولافي نبيها صلى الله

<sup>(</sup>۱) قوله «الامة» محذوف مر المحنصر

عليه و-لم ولافي كتابها وانما اختلفوا في الدينار والدره . وأني والله لاأعطي أحداً باطلاً ولا أمنع أحداً حقاً

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال:

ماأيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله فلاطاعة له. أطيعوني ماأطعت الله فاذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم

ثم نزل فدخل فأ مربالستور فه تكت والثياب التي كانت تبسط للخلفاء (۱) فحمات وأمر ببيعها وادخال أعانها في بيت مال المسلمين ثم ذهب يتبوأ مقيلا فأتاه ابنه عبد الملك فقال يأمير المؤمنين ماذا تربد أن تصنع قال أي بني أقيل قال تقيل ولاتر و المظالم في فقال أي بني اني قد سهرت البارحة في أمر عمك سلمان فاذا صليت الظهر رددت المظالم. قال ياأه ير المؤمنين من لك أز تعيش الى الظهر ؟ قال أدر مني أي بني . فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال الحد لله الذي أخرج من صابي من يعينني على ديني . فخرج ولم يقل وأمر مناديه أن ينادي : ألامن كانت له مظلمة فاير فيها . فجمل لا يدع شيئاً مما كان في يدسلمان وفي يدأهل بيته ن المظالم الاردها مظلمة مظامة . فلما بلغت الخوارج سيرة عمر ومارد من المظالم اجتمعوا وقالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل عيم قال حدثنا محمد بن سعد قال قال عمر بن عبد العزيز لو كان كل بدعة عيم على يدي يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي بيضمة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيراً

قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن عمر بن عبد المزيز قام في الناس ـ وهو خلفة ـ على المنبر يوم الجمعة فقال:

<sup>(</sup>١) في المختصر ﴿ للخلامة ﴾

أيها الناس اني أنساكم هاهنا وأذكركم في بلادكم ، فمن أصابته مظلمة من عامله ولا اذن له علي ، ومرف لافلاأرينه ، واني والله ان منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال وضننت به عنكم اني اذن لضنين ، ولولا أن أنعش مدنة أوأ ممل محق ماأحببت أن أعيش فواقاً

قال حدثنا سلمان بن داود الخولاني أن رجلا بايع عمر بن عبد المزيز فهد يده اليه ثم قال بايعني بلا عهد ولاميثاق تطيعني ماأطعت الله فان عصيت الله فلا طاءة لي عليك ، فبايعه

قال حدثنا جويريه عن اسماعيل بن أبي حكيم قال لما مات سليمان بن عبد الملك انطلقت أنا ومزاحم الى نفقة كانت لعمر في رحله فغيبناها تم أقبلت أريد المسجد فلقيني رجل فقال هذا صاحبك يخطب الناس فقات خليفة ا قال فانتهيت اليه وهو على المنبر فكان ماسمعته يقول:

يأيها الناس اني والله ماسألتها الله في سر ولا علانية قط، فمن كره منكم فأمره اليه

فقال رجل من الانصار (١). ياأ مير المؤه نين ذاك والته أسرع فيما يكره أبسط يدك فنه ايمك . فكان أول من بايمه الانصاري هذا . ولا أدري عن اسماعيل هو أوغيره وأظنه عن اسم عيل . قال ومشى عمر في جنازة سلمان قال ودخل قبره فلما فرغ من دفنه و قد جيء عمر اكب الخلفاء فلم مركب شيئاً منها وقال بغلتي فوكض انسان الى العسكر وقعد عمر حتى جيء ببغلته ، قال

<sup>(</sup>۱) هُو سعيد بن عبد الملك كما جاء في العقد الفريد لابن عبدربه (ج ٢ ص ٢٦١) وزاد فيه قوله: أثريد أن مختلف ويضرب بعضنا بعضا. قال رجل سبحان الله وليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يقولوا هذا ويقوله عمر ١

وود ضربت أنديه الخلفاء قال فأحسبه أنه لم يسنظل في شيء منها حتى جي سفاته فركمها شم رحم وقال وقد كان علمان أمر أهدل مملكته أن يقر دوا الخيل بسبق يسم مقل قرية اللهم المسلمين الاكان قد أخذهم ليقو دوا اليه الخيل بسبق يسم مقل قرية اللهم المسلمين الاكان قد أخذهم ليقو دوا اليه الخيل (٢ فات من قبل أن تجري الحلبة وقال فلها ولي عمر أبي أن يجريها فقبل له يا أوير المو منين تسكلف الناس وو ونات عظما وقادوها من بلاد بعيدة وفي ذا غيظ للمدو ٣) فلم يزالو كامو له حتى أجرى الحلبة وأعطى الذين سبقوا ولم نجيب الذين لم يسبقوا أعطاهم دون ذلك وقال وقد كان انناس لقوا جهدا شديدا في القسطة طينية من الجوع فأففل الناس وبعث اليهم بالطعام

قال دانا عبد الله بن يونس الثاني عن سيار قال كان أول ماهلم من عبد العزيز أنه لما دفن سليان بن عبد الملك أتي بدابة سليان التي كان يركب فلم يركب وركب دابته الني جاء عايها فدخل القصر وقد مهدت له فرش سليان فلم يجلس علم شم خرج الى المسجد وصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه شم قال:

أما بعد فانه ليس بعد ندكم صلى الله عليه ولم نبي ، ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب ألا منا حل الله عز وحل حلال الى يوم القيامة وما حرم الله عرام الى يوم القيامة وألالست بقاص ولكني منفذ . ألاواني لست عبتدع ولكني متبع . ألا نه ايس لاحد أن يناع في عصيه الله عز وجل . ألا اني لست بخير كم لكني رجل منكم غدير أل الله جملني أثقلكم حملا . ثم في ماجته

<sup>(</sup>١) في المختصر • أسبق بيها ففل الجرية ، (٢) في المختصر « بقود الحيل » (٣) عنم الجلة وكله « مؤونات » محذونتان من المختصر

حدثنا جويرية بن أسماء هن اسماعيل بن أبي حكم قال أول كلة سمعتها من عمر بن عبد العزيز يوم استخلف وهو على المنبر يقول:

أيها الناس اني والله ماسألتها الله في سر ولا علانية قط ، فمن كره منكم فأمره اليه. فقام و حل من الانصار فبايمه وبايعه الناس

قال حدثنا الحارث بن عير عن ابراهيم بن عقبة قال بلنني أن عمر بن عبد العزيز قال اني والله ماأنا بمبتدع ولكني متبع واي والله ماأنا بخيركم ولكني أثقلكم حملا وانه والله مامن أحد من خلق الله له طاعة في معصية قال حدثنا ابن زيد عن عامر بن عبيدة قال أول ما أنكر من عمر بن عبد العزيز أنه خرج في جنازة فأتي ببرد كان يلقي للخلفاء يقمدون عليه اذا خرجوا الى جنازة فألتي له فضر به برجله ثم قمد على الارض ففالوا ماهذا . فجاء رجل فقام بين يديه فقال يأمير المؤمنين اشتدت بي الحاجة وانتهت بي الفاقه والله يسألك عن مقامي هذا بين يديك \_ وفي يده قضيب قد اتكأعليه فقال أعد ماقات فأعاد عليه فقال يأمير المؤمنين اشتدت بي الحاجة وانتهت بي الفاقة و لله سائلك عن مقامي هذا بين يديك . فبكي حتى جرت دموعه على الفضيب ثم قال له ماعيالك قال خمسة أنا وامرأتي وثلاثة أولاد قال فانا فقرض لك ولميالك عشرة دنانير و فأ رلك بخمس مائة مائتين من مالي وثلاث مائة من مال الله تبلغ بها حتى يخرج عطاؤك

قال حدثنا أبو الصباح قال حدثنا مهل بن صدقة مولى عمر بن بجد العزيز قال حدثني بمض خاصة عمر بن عبدالعزيز أنه حين أفضت اليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عالياً فسئل عن البكاء فقيل ان عمر بن عبد العزيز قد خير جواريه فقال انه فد نزل بي أمر قد شغلني عنكن فن أحب أن أعتقه

أعتقته ومن أراد أن أمسكه أمسكته ولم يكن مني اليهاشيء. فبكبر يأساً منه رحمه الله

قال حدثنا ابر اهيم بن هشام بن يحيي بن يحيي قال حدثني أبي عنجدي قال كنت أنا وابن أبي زكريا بباب عمر فسمعنا بكاءفي داره فسألنا عنه فقالوا خير أمير المؤمنين امرأته ببزأن تقم في منزلها .. وأعلمها أنه قد شغل عن النساء بما في عنقه \_ وبين أن تلحق بمنزل أبها، فبكت فبكي جو اربها لبكائها قال حدثني سلمان بنحميد المدني عنأبي عبيدة بن عقبة بن تافع القرشي أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال لها ألا تخبريني عن عمر فقالت ماأعلم أنه اغتسل من جنابة ولامن احتلام منذ المتخلفه الله الى أن قبضه قال حدثنا عبيد الله قال سمعت شيخاً كان في حرس عمر بن عبدالعزيز قل رأيت عمر بن عبد العزيز حين ولي فاذا به من حسن اللون وجودة الثياب والبزة ثم دخلت عليه بعد وقدولي (١) فاذا قد احترق واسو دولصق جلده بعظمه حتى ليس بين الجلد وبين العظم الحم اواذا عليه قلنسوة بيضاء قد اجتمع قطنها يملم أنها قد غسات وعليه محق انبجانية قد خرج سداها وهو على شاذ كونة قد لصقت بالارض وتحت الشاذ كونة عباءة قطو انية من مشاقة الصوف فأعطاني مالاً أتصدق به بالرقة قال ولاتقسمه الاعلى نهو جار فقلت انه يأتيني من لاأعرف ( ° ) فن أعطى قال اعط من مديده اليك

X

<sup>(</sup>١) من نسخة المختصر (٢) في المختصر • يأتيني ولا أعرف •

#### الباب الثالث عشى (١)

(في ذكر أنه من الخلفاء الراشدين المهديين)

حدثنا على بن الحسين قال أخـبرني خارجة بن مصعب عن ابن عون عن مجاهد قال المهادي سبعة مضى خمسة وبقي اثنان . قال خارجة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد المزيز رضي الله عنهم

قال حدثني عبد الرزاق بن همام قال حدثني أبي قال قال وهب بن منبه ان كان في هذه الامة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز

قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب الله قال الحسن ان كانمهدي فعمر ابن عبد العزيز والا ذلا مهدي الاعيسي بن مريم عليه السلام

قال حدثنا سهيل بن عباس عن ابن اسحق عن ابراهيم بن عقبة عن عطاء مولى أم بكر الأسلمية عن حبيب بن هندالأسلمية قال قال لي سعيد بن الم يب ونحن على عرفة انما الخلفاء ثلاثة قلت من الخلفاء قال أو بكروعمر وعمر يمني عمر إبن عبد المزيز علمت هذا أبو بكروعمر قد عرفناهما فمن عرفال ان عشت أدركته وان مت كان بعدك

قال حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيي بن أخي هنادين السمعت قبيصة ابن عقبة يقول سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة أبو بكروعمروعمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم

قال وقد رواه قبيصة عن عباد عن سفيان . قال حدثناقبيصة قال حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان يقول أثمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان

<sup>(</sup>١) تعذا الباب معذوف من المنتصر

وعلى وعمر بن عبدالعزيز

قال حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول أثمة العدل خسة أبو بكر وعمر وعمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، من قال غير هدذا فقد اعتدي

قال حدثنا قبيصة قال سممت عباد السماك يقول سممت : الائمة لحمسة أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز

قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال سممت أبي قال سممت وكيماً يقول سممت سفيان يقول لاأوافق رأي أحد أحب الي من عمر بن عبد العزيز لأنه كان امام هدى

قال حدثنا مزاحم الخاقائي قال حدثي عمي أبو علي عبد لرحمن بن يحيى ابن خاقان أنه ذكر لا حمر بن حنبل أنه يروي عن سفيان الثوري أنه قال أمّة الهدى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز فقال له أحمد بن حنبل هذا كذا هو

قال حدثنا محمد بن الحسن بن الجنيد قال سممت عمان بن علي يقول سممت حميد بن رنجويه النسائي يقول قال أحمد بن حنبل يروى في الحديث أن الله يبعث على وأس كل مائة عام من يصحح له مذه الامة دينها فنظرنا في المائة الاولى فاذا هو عمر بن عبدال مزيز ونظرنا في المائة الاولى فاذا هو عمر بن عبدال مزيز ونظرنا في المائة الاولى فاذا هو عمر بن عبدال مزيز ونظرنا في المائة الاولى فاذا هو عمر بن عبدال مزيز ونظرنا في المائة الاولى فاذا هو عمر بن عبدال مزيز ونظرنا في المائة التالية فنراه الشافعي

قال حدثنا أبوسعيد الفريابي قال قال أحمد بن حنبل ان الله تمالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فنظرنا فاذا في رأس المائة عمر بن عبدالعزيز وفي رأس المائة عمر بن عبدالعزيز وفي رأس المائتين الشافعي

قال حدثني من سمع أحمد بن حنبل يقول اذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبدالعزيز ويذكر عاسنه وينشرها فاعلم ان من وراء ذلك خيراً ان شاءالله قال حدثنا خالد بن حسان عن جعفر يعني ابن برقان وقرأت ابن سليمان عن ميدون بن مهر ان قال ان الله عز وجل تعاهد الناس بعمر بن عبدالعزيز قال أخبرني عطاء بن مسلم الخفاف عن عمر بن قيس الملائي قال سئل عجد بن علي بن حسين عن عمر بن عبد الدزيز فقال أماعلمت أن لكل قوم نجيباً وأن نجيب بني أمية عمر بن عبد الدزيز وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده قال حدثنا ضمرة عن رجاء عن ابن عون قال كان ابن ميرين اذا سئل عبد الطلا قال نه عنه امام هدى . لعني عمر بن عبد العزيز

عن العالا قال نهى عنه امام هدى . يمني عمر بن عبد الدزيز قال حدثني الفريابي عن عبادبن كثير قال دخلت على أبي جمفر فقات يا أمير المؤون بن أمانستحيون أن تجيء بنو أمية بعمر بن عبد العزيز ولا تجيئون بمثله قال حدثنا ضمرة عن علي بن خولة عن أبي عنبس قال كنت واقفامع خالد بن بزيد بن معاوية في مسجد بيت المقدس اذ أقبل فتي شاب فسلم على خالد فأقبل عليه خالد فقال الفتى خالد هل علينا من عين قال فبادرت أنافقلت نم عايك من الله عبن بصيرة فتر قرقت عين الفتى و نزع يده من يد خالد ثمولى فقات خالد من هذا قال أماتمرف هذا ، هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخي

آمير الموعمنين ، ولئن طالت بك و به حياة لترينه امام هدى قال حدثنا يحبى بن يمان عن سفيان عن زفر يعني المجلي عن قيس بن حبتر قال مثل عمر في بني أمية مثل موعمن آل فرعون

## الباب الرابع عشى (في ذكر أخلاقه وآدامه)

قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان لعمر بن عبد العزيز سمار (١) يستشير هم فيما يرفع اليه من أمور الناس وكان علامة بينه وبينهم اذا أحب أن يقوموا قال: اذا شدّيم

قال حادثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت بعض شيوخنا يذكر أن عمر بن عبد العزيز أني بكانب بخط بين يديه ـ وكان مسلما وكان أبوه كافراً (٢) ـ فقال عمر للذي جاء به لوكنت جئت به من أبناء المهاجرين. فقال الكاتب ماضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أبيه. فقال عمر قد جملته مثلا ، لا تخط ببن يدي بقلم أبداً

قال، حدثنا أرطاة بن المنذر قال سده ت أبا عون يقول دخل ناس من الحرورية على عمر بن عبدالعزيز فذا كروه شيئاً فأشار اليه (به بمضجلسائه أن يرعبهم ويتغير عليهم فلم يزل عمر بن عبد المزيز يرفق بهم حتى أخذ عليهم ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم مابقي في خرجوا على ذلك . فلما خرجوا ضرب عمر بركبة رجل يليه من أصحابه فقال: يافلان اذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الدكي فلا تكوينه أبداً

قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز ما كذبت كذبة منذ شددت على ازاري(١)

<sup>(</sup>۱) في الختصر الماع » (۲) خ نصرانيا

<sup>(</sup>٣) في المنتصر «عليه» (٤) راجع ص ٢٦

قال حدثنا سفيان بن يحيي بن سعد أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز المنقرابتي كذا ، قال ان ذاك ، قال واني أربد أن يكلم لي أمير المؤمنين في كذاوكذا ، قال لعل ذاك . قال فقضيت حاجة الرجل وما يشعر

قال حدثنا أبو بكر بن عباس عن عاصم قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فدخل عليه رجل فرفع صوته فقال عمر مه حسب المرء ماأسمع به جليسه من كلامه

قال حدثنا عمر بن على المقري عن حجاج بن عنبسة بن سعيد قال اجتمع بنو مروان فقالوا لودخلنا على أمير المؤمنين فعطفناه علينا وأذ كرناه أرحامنا . قال فدخلوا فتكلم رجل منهم فزح فنظر اليه عمر . قال فوصل له رجل كلامه بالمزاح . فقال عمر لهذا اجتمعتم ، لا خس الحديث ولما يورث الضغائن الاذا اجتمعتم فأفيضوا في كتاب الله فار تعديتم فعليكم بمعالي الحديث قال محمد بن سعيد قال حدثنا الهلاء بن عمر عن سعيد بن عبد العزيز قال كان عمر بن عبد العزيز اذا خطب على المنبر فخاف فيه (١) العجب قطع واذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه ويقول اللهم اني أعوذ بك من

شر نفسی

قال حدثنا ضمرة عن رجاء قال قدم عبدالله بن الحسن - و هو اذذاك في شاب - على سلمان بن عبد الملك في حوائجه فكان مختلف الى عمر بن عبد العزيز يستمين به على سلمان في حوائجه فقال له عمر رأيت أن لاتقف ببايي فلا الله في الساعة التي ترى أنه يؤذن لك فيها على فاني أكره أن تقف بباي فلا يؤذن لك على (٢). قال فجاءه ذات يوم فقال إن أمير الموعمنين قد بلغه أن

<sup>(</sup>١) خ « عليه » (٢) جملة « فاني أكره ... » ناقصة من الخنصر .

في المسكر مطمونا (١) فالحق بأهلك فاني أضن بك

قال حدثنا ضمرة عن العلاء بن هارون قال كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه لا يتكلم بشيء من الخنا فخرج به خراج في ابطه فقالوا أي شيء عسى أن يقول الآن ، فقالوا باأبا حفص أين خرج منك هذا الخراج قال في باطن يدي

قال حدثني موسى بن رباح قال بلغني \_ أوقال بلغنا \_ أن عمر جلس الى ناس فنسي السلام فذكر أنه لم يسلم فقام قائماً ثم سلم عليهم ثم جلس قال حدثني جعفر بن محمد أبي العالية الرباحي قال سهرت مع حمر بن عبد الدزيز ليلة فقلت ياأمير الموعمنين مايبتي منك تعب النهاد مع سهر الليل قال لا تفعل ياأبا العالية فان لقاء الرجال تلقيح لألبابها

قال حدثنا عمر بن على عن عبد ربه عن ميمون بن مهر أن قال كنت في سمر عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فقلت له ياأمير الموعمنين مابقاؤك على مأأرى و أنت بالنمار مشغول في حوائج الناس وبالليل أنت معنا هاهنا شمالله أعلم عاتخلو به . قال فعدل عن جوابي شم قال اليك عني ياميمو ذفاني وجدت لقاء الرجال تلقيحاً لا لباجم

قال حدثنا أبو خليد عن الاوزاعي قال قال عمر لجلسائه من صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال: يدلني من العدل الى مالاأ هتدىله ، ويكون لي على المهير عوناً ، ويباغني حاجة من لايستطيع ابلاغها ، ولا يغتاب عندي أحداً ، ويو دي الامانة التي حملها مني ومن الناس . فاذا كان كذلك في هلا به والا فهو خرج من صحبتي والدخول علي

<sup>(</sup>١) أي مصاب بالطاعون

قال حدثنا مالك بن أنس نال ممت الزهري يقول كان عمر بن عبد العزيز اذا أراد الحمام أمر أن يخلى له فلا يدخله غيره أوبعض ولده أو بعض خدمه حتى يخرج

قال حدثنا وهيب أن عمر بن عبد العزيز كان يقول أحسن بصاحبك ــ يعني الظن ــ مالم يغابك

قال حدثنا المسيب بنواضح عن محمد بن الوليد قال مرعمر بن عبد العزير برجل في يده حصاة يلعب بها وهويقول اللهم زوجني من الحود (۱) العين قال فقام اليه نقال بئس الخاطب أنت ألا ألقيت الحصاة وأخلصت الى الله الدعاء قال حدثنا الحريم بن عمر الرعيني قال شهدت عمر بن عبد العزيز يُخرج اليه النبر فيخطب الناس ثم ينزل فتقام الصلاة وتنصب بين يديه حربة تجاهه ثم يصلي وسمعته يقرأ يوم الجمعة و و اذا جاءك المنافقون الا يعدوها كل جمة . قال ورأيت عمر يأتي يوم العيد ماشياً

### الباب الخامس عشر (في ذكر علو همته)

قال حدثني أبو معمر عن فيان قال الله عمر بن عبد العزيز كانت لي نفس توانة فكنت لاأنال شيئاً الاتاقت الى ماهو أعظم منه، فلما بلغت نفسي الغاية تاقت الى الآخرة

قال حدثني جويرية بن أسماء قال قال عمر ان نفسي هذه تواقة لم تعط من الدنيا شيئا الاتاقت الى ماهو أفضل منه.قال سعيد الجنة أفضل من الخلافة

<sup>(</sup>١) في المحتصر «الحوراء »

قال حداثي شعيب عن أبي صفوان عن محمد بن مروان بن ابان بن عثمان عن من سمع مزاحما يقول قلت لعمر بن عبد العزيز أبي رأيت (١) في أهلك حللا . فقال يامز احم أما يكفيهم ، أعطيهم ما يصيبون من المقاسم مع المسلمين من فيتهم مع مالحمر (٢) . فعلت له وأبي يقع ذلك منهم مع ماعونون ومع ضيافتهم وكسوتهم نساءه . وأبين يتمع ذلك ، قد والله خشيت أن تصيبهم منم الغلمان منافتهم وكسوتهم نساءه . وأبين يتمع ذلك ، قد والله خشيت أن تصيبهم من الغلمان عمر اللي نفسا تواقة : لقد رأيتني وأنا بالمدينة علام مع الغلمان ثم تاقت نفسي الى العلم الى العربية والنعر فأصدت منه حاجتي (٣) وما كنت أريد . ثم تاقت نفسي الى اللبس والعيش والطيب فما علمت أن أحداً من أهل بيتي ولا في السلطان الى اللبس والعيش والطيب فما علمت أن أحداً من أهل بيتي ولا غيره كان في مثل ما كنت فيه . ثم تاقت نفسي الى الآخرة والعمل بالعدل غيره كان في مثل ما كنت فيه . ثم تاقت نفسي الى الآخرة والعمل بالعدل غيره كان في مثل ما كنت فيه . ثم تاقت نفسي الى الآخرة والعمل بالعدل غيره كان في مثل ما كنت فيه . ثم تاقت نفسي الى الآخرة والعمل بالعدل غيره كان في مثل ما كنت فيه . ثم تاقت نفسي الى الآخرة والعمل بالعدل غيره كان في مثل ما كنت فيه . ثم تاقت نفسي الى الآخرة والعمل بالعدل غيره كان في مثل ما كنت فيه . ثم تاقت نفسي الى الآخرة و ماتاقت نفسي اليه من أم آخرتي ، فلست بالذي أهلك آخرتي بدنياهم فأنا أرجو ماتاقت نفسي اليه من أم آخرتي ، فلست بالذي أهلك آخرتي بدنياهم فاته في المدينة .

### المباب السارس عشر (في ذكر اعتقاده ومذهبه)

قال حدثني اسماعيل بن يونس قال نبئت أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل

قال حدثني بحيى بن سميد قال قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل

<sup>(</sup>١) في المختصر « انبي رأيتك في أهلك خللا »

<sup>(</sup>٢) في الاصل = مع و بال » وفي الختصر " مع مال عمر =

<sup>(</sup>٣) سبق هذا في ص ٩

قال حدثنا عبد الرحمن \_ ببني ابن مهدي \_ عن سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الاهواء قال عليك بدين الصبي الذي في الكتّاب والاعرابي والهَ (١) عما سواهما

قال أبن مهدي وحدثنا عبد الله بن المبارك عن الاوزاعي قال قال عمر ابن عبد العزيز اذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة

قال أخبرني مالك عن عمه أن سهيل قال سألني عمر بن عبد العزيز عن القدرية ماترى فيها قلت يأمير المؤمنين استتبهم فال تابوا والا فاعرضهم على السيف في القال عمر (٢) ذلك رأي فيهم

قال حدثنا اسماعيل بن عاية عن أبي مخزوم عن سيار قال قال عمر بن عبد الدزيز في أصحاب القدر يستتابون فان تابوا والا نفوا من ديار المسلمين قال حدثنا الماعيل بن عباس الحمصي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الفساني عن حكيم بن عبر قال قال عمر بن عبد العزيز ينبغي لأهل القدر أن يتقدم اليهم فيما أحدثوا ، ن القدر فان كفوا والا استلت ألسنهم مرس أقفيتهم استلالا

قال حداثنا خلاد بن يحيى عن سفيان الثوري قال بلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى بمض عماله:

ا أوصيك بتقوى الله ، والاقتصادفي أمره ، واتباع سنة رسوله ، وترك ماأحدث المحدثون بمده مما قد جرت سنته وكفوا مؤونته . واعلم أنه لم يبتدع انساز قط بدعة الاقد مضى قبلها ماهو دليل عليها وعبرة فيها ، فعليك

<sup>(</sup>١) في المختصر « والي » (٢) من المختصر

بلزوم السنة فأنها لك باذن الله عصمة . واعلم أن من سن سنة قد علم مافي خـلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق ، فإن السابقين الماضين على عـلم توقفوا ، وببصر ناقد كفوا ،

قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي رجاء الهروي عن شهاب بن خراش قال كتب عمر الى رجل:

وأما بعد فاني أوصيك و ذكر مثله وزاد ولهم كانوا على كشف الامور أقوى ، وما أحدث الامن اتبع غيير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم . لقد قصر دونهم أقوام فجفوا ، وطمع (١) عنه، آخرون فعلوا »

قال حدد ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري قال كـتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن أرطاة وكان عامله على البصرة:

• أما بمد فاذا أتاك كناني هذا فاست: ب القدرية مما دخلوا فيه فات تابوا فخل سبيلهم والا فانفهم من ديار المسلمين •

قال وهذه رسالة مروبة عن عمر بن عبد العزيز في الأول (٢) وجدت أكثر (٣) كلاتها لم تضبطها النقلة على الصحة فانتقيت منها كلات صالحة أخبرنا سليمان بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد المزيز الى نفر كتبو ا بالتكذيب بالقدر:

«أما بعد فقد عامتم أن أهل السنة كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وسينقص العلم نقصا سريعاً ومنه قول عمر بن الخطاب وهو يعظ: انه لاعذر لأحد عبد الله بعدالبينة بضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه

<sup>(</sup>١) في المختصر « وعامح • (٢) في المختصر «في الاصول» (٣) من المختصر

ضلالة . فقد تيينت الامور وثبتت الحجة وانقطع العذر . فمن رغب عن أنباء النبوة وما جاء به الكتاب تقطعت من يده أعباب الهدى ولم يجوله عصمة ينجو عا من الردى . و لِمُعَكُم أَنِي أَقُولُ ان الله قد عدلم ماالعباد عاملون فأنكرتم ذلك وقد قال تعالى • إنا كاشفو العدداب تليلا انكم عائدون » وقال « ولو ردو المادو الما مو اعنه » وزعمتم في قول الله « فن شاء فا وَّمن ومن شاء الميكفر ، أن المشيئة في أي ذلك أحببتم من ضلال أرهدي ، والله يقول « وما تشاؤون الا أن يشاء الله رب العمالين ، فبمشيئته لم شاؤوا . وقد حرصت الرسل على هدى الناس جميعاً فما اهتدى الا من هـ داه الله ، وحرص ابليس على ضلالتهم جميعاً فأضل منهم الا من كان في علم الله ضالاً. وأنكرتم أن يكون سبق لاحد من الله ضلالة أوهدى وأنكح الذبن هديتم أنفسكم من دون الله وحجر تموها عن المعصية بفدير قوة من الله . ومن زعم ذلك منكم فقد د غلا في القول لأنه لوكان شيء لم يسبق في علم الله وقدره لكان لله في ملك شريك تنفذ مشيئته في الخلني دون الله والله يقول « حبب اليكم الاعان وزينه في قلو بكم وكرَّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان» وسميتم نفاذ الله في الحلق حيفًا وقد جاء الخـبر أن الله عز وجل خلق آدم فنثر ذريته بين مديه فكتب أهل الجنة وماهم عاملون وكتب أهل النار وماهم عاملون »

## الباب السابع عشر (في ذكر سيرته وعدله في رعيته)

قال حرثنا مالك بن دينار قال لما ولي عمر بن عبد المزيزر همه الله قالت و رعاة الشاء في ذروة الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس فقبل لهم وما علمكم بذلك . قالوا انا اذا قام على الناس خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شائنا

قال حدثني حسن القصار قال كنت أحلب الغنم في خـ الافة عمر بن عبد العزيز فررت براع وفي غنمه نحر من الاثين ذئباً فحسبتها كلاباً ولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك \_ فقلت ياراعي ماترجو بهذه المكلاب كلها فقال ياني الها ليست كلابا انما هي ذئاب . فقلت مه حان الله ذئب في غنم لايضرها ؟ فقال يابني اذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس وكان ذلك في خلافة عمر بن عبد العزبز

قال حدثناً موسى بن أعين قال كنا نرعي الشاء بكرمان في خلافة عمر ابن هبد العزيز فكانت الشاء والذئب ترعى في مكان والله واحد. فبينا نحن ذات ليلة أذ عرض الذئب لشاة فقلت ما نرى الرجل الصالح الاقد هلك. قال حماد فحدثني هذا أو غيره أنهم حسبوا فوجدوه قد مات في تلك الليلة

قال حدثني بقية بن الوليد عنءبد الحميد بن زياد عن ميمون بن مهران قال ولاني عمر بن عبد العزيز على الارض \_ وذكره \_ قال حدثني فرات بن سليان عن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن

عمر بن عبد العزيز قال ياأ بة ما عنعك أن تمضي لما تربد من العدل فوالله ما كنت أبا لي لو غلت بي و بك القدور في ذلك . قال يا بني انما أروض الناس رياضة الصعب ، اني لا ريد أن أحيى الامور من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا "ن طمع الدنيا فينفروا لهذه ويسكنوا لهذه

قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن عبد الملك قال قال عمر بن عبد العزيز ماطاوعني الناس على ماأردت بن الحق حتى بسطت لهم من الدنياشيئا قال حدثنا عمر و بن ميمون قال حدثني أبي قال مازلت أنا وعمر بن عبد العزيز ننظر في أمور الناس حتى قلت باأمير المؤمنين بابال هذه الطوامير التي العزيز ننظر في أمور الناس حتى قلت باأمير المؤمنين بابال هذه الطوامير التي تركت فيها بالقلم الجليل وتحد فيها وهي من بيت مال المسلمين . فكنب الى المهال أن لا يكتبن في طومار ولا عد فيه ، قال فكانت كتبه شبراً أو خو ذلك

قال اياس بن معاوية بن قرة ماشبهت عمر بن عبد العزيز الا برجل صناع حسن الصنعة ليس له أداة يعمل بها، يعني لا بجد من يعينه

قال حدثنا محمد بن سعد قال قال ادريس بن قادم قال عمر لميمون بن مهران كيف لي بأعوان على هذا الامر أثنى بهم وآمنهم \* قال ياأ مير المؤمنين لا تشغل قلبك بهذا فانك سوق وانما يحمل الى كل سوق ما ينفق فيها فاذا عرف أن النافق عندك الصحيح لم يأتوك الا بالصحيح

قال حدثا عبد الله بن يونس عن سيار أبي الحكم قال كان عمر بن عبد العزير يقول أبها الناس الحقوا ببلادكم فاني أذكركم هناك وأنساكم عندي ألا من ظلمه الامير فليس عليه اذن لياً تيني

قال حدثني عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر بن عبد الملك بن عبيدالله الله على عمر بن عبدالعزيز حين ابن عامم خال عمر بن عبدالعزيز أنه قال قدمنا على عمر بن عبدالعزيز حين

استخلف وجاءه الناس من كل مكان قال فجلس على المنــبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

«أما بعد أيما الناس فالحقوا ببلادكم فاني أنساكم هاهذا وأذ كركم في بلادكم . وأني قد استعمات عليه عمالا لاأقول هم خياركم فمن ظلمه عامل عظلمة فلا اذن له على ألا ولاأرينه . وايم الله لان كنت منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال ثم ضننت به عليه كم اني اذن لضنين ، والله لولا أن أنعش سنة وأسير بحق ماأ حببت أن أعيش فواقاً (١)

قال حدثنا محمد بن ممد قال قال عبد الله بن أبي هلال كتب عمر بن عبد الدزيز في المحابس «لا يقيد أحد بقيد عنع من عام الصلاة»

قال حد الني الأوزاعي قال نقش رجل على خاتم عمر بن عبدالعزيز فحبسه خسة عثر ليلة ثم خلى سبيله

قال حدثنا عمرو بن عُمَان قال حدثناخالد بن زيدعن جعونة قال كتب عمر بن عبد العزيز الى أهل الموسم:

و أما إمد فاني أشهد الله وأبرأ البه في الشهر الحرام والبداد الحرام ووم الحبح الاكبر أني بريء من ظلم من ظلمكم وعدوان من اعتدى عليكم أن أكون أمرت بذلك أورضيت أو تعمدته الاأن يكون وهما مني وأمرا خفي علي لم أتعمده وأرجو أن يكون ذلك موضوعاً عني مغفوراً لي اذا علم مني الحرص والاجتهاد . ألا وانه لا ذن على مظلوم دوني وأنا معول كل مظلوم . ألا وأي عامل من عمالي رغب من الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عالي علم وقد صيرت أمره الديج حتى يراجم الحق وهو ذميم .

ألا وانه لادولة ببر أغنيائدكم ولا أثرة على فقر المكم في شيء من فيتكم . ألا وأيما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصة أوعامة فله ما بين مائة دينار الى الى ثلاث مائة دينار على قدر ما نوى (١) من الحسبة وتجشم من المشقة فرحم الله امرءاً لم يتعاظمه عفر يحيي الله به حقا لمن وراء ولولا أن أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم أموراً من الحتى أحياها الله لكم وأموراً من الباطل أمانها الله عنكم فلا تحمدوا غيره ولو وكلني الى نفسى كنت كغيري والسلام عليكم ه

قال حدثنا عبد الله الرقاشي عن جعفر بن سليمان عن أسماء بن عبيد قال كتب عمر بن عبد العزيز الى صاحب الحجاز أن من قاصك أن يقص علي كل ثلاثة أيام مرة \_ أوقال قاصكم \_

قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني فلما كان يبم الخندق عرضني وأنا ابن خمس عشرة فأجازي. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث أن هذا الحدين الكبير والصفير فكتب الى عماله أن يفرضوا الابن خمس عشرة سنة ويلحقوا من دون ذلك في العيال

قال حدثها الحكم بن عمر الرعيني فال شهدت مسلمة بن عبد الملك خاصم أهل دير اسحاق عدد عمر بن عبد العزيز بالناعورة فقال عمر لمسلمة لاتجلس على الوسائد وخصاؤك بين يدي ولكن وكل بخصومتك

<sup>(</sup>۱) في المختصر « نرى »

من شئت والا فجائي القوم بين يدي . فوكل مولى له بخصومته فقضى عليه بالناءورة

قال حدثنا مالك أن عمر لما ولي الخلافة جاءه الناسفلما رأوه لايعطيهم الا مايعطي العامة تفرقوا عنه ثم قرب اليه العلماء الذين ارتضاهم

قال حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز حبن ولي جاءه الناس فلم يقبل الارجلا فيه حـير وتقوى فكلم في صديق له فقـال تركناه كما تركنا الخز والموشى

قال حدثنا موسى بن المغيرة قال سموت رياح بن عبيدة الباهلي قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فجاء أعرابي فقال ياأمير المؤمنين جاءت بي اليك الحاجة (١) وانتهت بي الفاقة \_ أوقال الفاية \_ والله سائلك عني يوم اليامة . فقال ويحك أعد علي فاعاد عليه فنكس عمر رأسه وأرسل دموعه حتى ابتات الارض ثم رفع رأسه وقال ويحك كم أنتم قال أنا وعمان بنات فقرض له على ثلاثائة وفرض للبنات \_ أوقال لبناته \_ على مائة وأعطاه مائة وفرض للبنات \_ أوقال لبناته \_ على مائة وأعطاه مائة درهم وقال هذه المائة أعطيتك من مالي ليس من مال المسلمين اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطيات المسلمين فتأخذ معهم

قال حدثنا نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الحكيم بن سليمان عن ابن أبي غيلان قال بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك الدمشقي والحارث بن عجد الاشعري يفقها ن الناس في البدو وأجرى عليهما رزقا . فأما يزيد فقبل وأما الحارث فأبي أن يقبل فبكتب الى عمر بن عبد العزيز بذلك فكتب عمر انا لانعلم عاصنع يزيد بأسا وأكثر الله فينا مثل الحارث بن عجد

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۵۷

قال حدثنا سلمان أن عمر بن عبد العزيز كان كشيراً ماير دد هـذا القول «مايرد علي نفسي من نفس ان أنا قتلتها ، فلو كار لي نفسان فأغدر (١) با حداهما وأمسك الاخرى »

قال حدثنا مسلم بن زياد قال - ألت فاطمة بنت عبد الملك عمر بن عبد العزيز أن يجري عليها خاصة . فقال لهما لالك في مالي سمة . قالت فلم كنت أنت تأخذ منهم . قال كانت الهنأة لي والاثم والتبعة عليهم أمااذا وليت فلاأ فعل ذلك فيسكون اثمه على

قال حدثني فيأض بن محمد الرقي عن عبيدة بن حسان السنجاري أن رجلا من أهل أذربيجان أنى عمر بن عبد العزيز فقام بن بديه فقال باأمير الومنين أذ كر عفامي هـذا مقاما لايشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقه من العمل ولا براءة من الذنب . قال فبكي بكاء شديداً ثم قال و بحك اردد علي كلامك هذا . قال فجمل بردده عليه وعمر يبكي و ينتجب . ثم قال ماحاجتك . قال ان عامل أذربيجان عدا علي فأخذ مني اثنا عشر ألف درهم فجملها في بيت مال المسلمين . فقال عمر اكتبوا له الساعة الى عاملها حتى برده اليه \_ أو عليه \_

قال حدثني رياح بن حيان وكان على المدينة \_ قال ماقدم علينا بريد لعمر بن عبد المزيز بالشام الابا حياء سنة أوقسم مال أو أمر فيه خير قال وعن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن قالا كال

غمر بن عبد العزيز يقول مامن طينة أهون علي فتا ولا مركتاب أيسرعلي رداً من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في غيره ففتتها

<sup>(</sup>١) كذا في الختصر وفي الاصل « فاعور »

قال حدثني بعقوب أراه عن أبيه قال أذن عمر بن عبدالعزيز لزباد بن أبي زياد ـ والامويون هناك ينتظرون الدخول عليه ـ قال هشام أما رضي ابن عبد العزيز أن يصنع مايصنع حتى أذن لعبد ابن عباس أن يتخطى رقابنا. فقال الفرزدق في هذا:

ياأيها القاريء المقضي حاجته هذا زمانك اي قد خلا زمني وعن يعقوب عن أبيه قال دخل على عمر بن عبد العزيز من أهل الشام شيخ جلبل نقال ياأمير المؤمنين اني دخلت مصر مع مروان وغزوت دير الجماجم وغروة كذا وغزوة كذا فتأمر لي بشيء . فقال اجلس أبها الشيخ ويثور غلام من الانصار فقال يا أمير المؤمنين أنا فلان بن فلان أبي ممن شهد العقبة وشهد بدراً وأحداً حتى ذكر مغازي - فقال عمر أين الشيخ الذي ذكر ماذكر . قال فجثى الشيخ على ركبته - أوقام - فقال هاهو ذا الذي ذكر ماذكر . قال هذه لمكارم لا ماتمره أيها الشيخ منذ اليوم على تلك المكارم لا فعبان من لبن شيبا عاء فصارا بعد أبوالا خذوا حاجة الفتى خذوا حاجة الفتى

قال حدثني ميسر بن أبي الفرات قال كتبت الحجبة الى عمر بن عبد المعزيز يأمر للبيت بكسوة كما كان يفعل من كان قبله فكشب اليهم : الي رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فانه أولى بذلك من البيت

قال حدثني الليث بن يحيى بن مدهد وغيره أن عمر بن عبد العزيز قدم عليه بعض أهل المدينة فجعل يسأله عن أهل المدينة فقال مافعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا قال قد قاموا منه ياأمير المؤمنين وأغناهم الله . وكان من أولئك المساكين من يبع الحبط للمسافرين فالتمس ذلك

منهم بعد فقالوا قد أغنانا الله عن بيعه بمايعطينا محمر

قال حدثني ابن زبد عن عمر بن أسيد بن عبد لرحمن بن زيد بن الخطاب قال اعا ولي عمر بن عبدالعزيز سنتين و نصفاً - ثلاثين شهراً - لاوالله مات عمر بن عبد العزيز حتى جمل الرحل بأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع عاله قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس

قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى الغداني قال حدثني أبي عنجدي قال بلغني أن ناساً من الحرورية جمعوا بناحية من الموصل فكتبر:. ألى عمر ا في ديد العزيز أعلمه بذلك فكتب الي يأسرني أن ارسل الي منهم رجالا من أهل الجدل واعطهم رهناً وخذ منهم رهناً واحمام على مراكب البريد الي . فنمات ذلك فقدمو اعليه فلم يدع لهم حجة الاكسرها ، فقالوا لسنا نجيك حتى تدكمة رأ الربيتك وتلمنهم وتتبرأ منهم ، فقال عمر ان الله لم يج لني لمانًا ولكن الرأبقي أنا وأنتم في وف أحملكم وإياهم على المحجة البيضاء. فأبوا أن يقبلوا ذلك منه . فقال لهم عمر الهلايسمكم فيدينكم الاالصدق. منذكم دنم الله مهذا الدين ، قالوا منذ كذا وكذا سنة . قال فهل لمنه فرعون وتبرأتم منه . قالو الا . قال فكيف وسعكم تركه .ألايسمني ترك أمل يبتي وقد كان فيهم المحسن والمسيء والمصيب والمخطي: . قالوا قد بلغنا ما هاهنا . فيكتب الي عمر أن خذمن في أيديهم من رهنك يدني ودع من في يدكمن رهنهم وان كان رأى القوم أن يسيحوا في البلاد على غير فساد على أهل الذمة ولا تناول أحد من الاق فايذهبوا حيث شاؤوا وانهم تناولوا أحداً من المسامين وأهل الذمة فحا كمم الى الله . وكتب اليهم :

« بسم الله الرحن الرحيم . من عبدالله عمر بن عبد المزيز أمير المؤمنين الى العصابة الذي خرجوا . [ أما بعد فاني أحمد اليكم الله الذي لا إله الا هو ] (١) أما بعد فان الله يقول « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن - الى قوله - بالمهتدين » واني أذكر كم الله أن تفعلوا كبرائكم «الذين خرجوامن ديارهم بطراً ورئاء النياس ويصدون عن سبيل الله والله عا يعملون محيطه . أفبذنبي تخرجون من دينكم وتسفكون الدماء وتنتهكون المحارم ، ولو كانت ذنوب أبي بكر وعمر مخرجة رعيتها من دينهم كانت لها ذنوب ، فقد كانت آباؤ كم في جماعتهم فلم ينزعوا فلما ينزعوا أفا ينزعكم وكنت أبكاري من ولدي فوليتم عما أدعوكم اليه من الحق لدفقت دماء كم بالله لو كنتم أبكاري من ولدي فوليتم عما أدعوكم اليه من الحق لدفقت دماء كم التمس بذلك وجه الله والدار الآخرة . فهذا النصح . فان استغششتموني فقد عا (٣) ماا من الناصحون »

فأ و الا القتال وحلقوا رؤوسهم وساروا الى يحيى بن يحيى فأتاه كـتاب عمر ويحيى بن يحيى مواقعهم للقتال :

و من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى يحيى بن يحيى . أما بعمد فأي ذكرت آية في كتاب الله ه ولاتعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ۽ وان من العدوان فتل النساء والصبيان فلا تقتلن امرأة ولاصبيا ولا تقتلن أسيراً ولا تطلبن هاربا ولا تجهزن (٤) على جريح ان شاء الله.

قال حدثنا محمد بن الحسين وعبيد الله بن أبي سلمة قال صلى عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فلما ذهب ليدخل أتاه هاتف فهتف به ياأمير المؤمنين.

<sup>(</sup>١) و (٢) من المختصر (٣) في المختصر «تقديما» (٤) في الاصل ١ تجيزن ١

فقال عمر وأقبل عليه أظنه مذعورا فقال و يحك ماشأنك أتغدر علي حجابي \_ أوقال اذن \_ فقال لايا أمير المؤمنين ولكني قدمت الساعة وجئتك مبادرا قال مبادرا ماذا . قال أن تسبقني بنفسك . قال ولم . قال لاني رأيت الجنة سريمة الذهاب . فجاس عمر ثم قال حاجتك . قال فقال الرجل يا أمير المؤمنين اذكر عقامي هذا مناما لا يشغل الله عنك فيه كثر من تخاصم اليه من الخلائق يوم القيامة بلا ثفة ، ن العمل ولابراءة من الذنب . فبكي ثم قال أعد . فأعاد قال ماحاجتك . فأخبره مجاجته

قال حدثنا سعيد بن عامر عن غيلان بن بيسرة (١) أن رجلاأتي عمر ابن عبد العزيز فقال زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فأفسده .

فموضه منه عشرة آلاف درهم

قال حدثنا زباد بن أنعم الالهاني عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي اليـــه بسارق فشكا اليه الحاجة فعذره وأمرئه بنحو عشرة دراهم

قال حدثنا يحسى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز غلام على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم . فجاءه يوما بدرهم و نصف . فقال ما بدالك . قال نفقت السوق . قال لاولكنك أتعبت البغل ، أجمه ثلاثة أيام

قال حدثنا زياد بن مخراق قال سمعت عمر بن عبدالعزيز وهو يخطب الناس يقول لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما باليت اللاأعيش فواقا(٢) قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرابي قال سمعت جدي أبا شعيب عبد الله بن مسلم عن أبيه قال دخلت على عمر بن عبدالعزيز وعنده

<sup>(</sup>١) في الختصر ﴿ يسرة ﴾ (٢) سبق في ص ٥٥ و ٧٢

كاتب يكتب قال وشمعة تزهر وهو ينظر في أمور السلمين قال فخرج الرجل فأطنئت الشمعة وجيء بسراج الى عمر فدنوت منه فرأيت عليمه قميصا فيه رقمة قد طبق مابين كتفيه قال فنظر في أمري

قال حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كانت له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين فاذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه قال حدثني عبد الحميد بن شيبة أن عربز عبد العزيز أتي برجل قال لرجل يالوطي فضربه تسع عشرة . فلما كان من الفد سأل (١) شمضر به ثمانين وحاسبه بالتسعة عشر

قال حدثنا حسين بن وردان قال مر عمر بن عبد العزيز بحمام عليه صورة فأمر بها فطمست و دكت. ثم قال لو علمت من عمل هــُذا لا وجعته ضرباً

قال حدثنا جرير عن المختار بن فلفل قال ضربت لعمر فلوس فكتب عليها « أمر عمر بالوفاء وفقال اكسر وهاوا كتبوا « أمر الله بالوفاء والعدل عقال حدثنا اساعيل بن عياش عن عمر و بن مهاجر الانصاري قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز أي بعنبرة عظيمة فوضعت بين يديه فقام جل فنادى أعلى صوته أنا بالله وبك (٢) ياأ بير المؤمنين مرت فقال علي بالرجل قال ماشأنك . قال عنبرتي ياأمير المؤمنين . قال وما شأنها . قال بعتها من سليان بن عبد الملك بسبعة الاف درهم وهي خير من ثمانية عشر الف درهم قال ويحك أخافوك ؟ قال لا . قال أكرهوك ؟ قال لا . قال غنبرتي ياأمير المؤمنين . قال تأخر فلا حق لك وأناوددت

<sup>(</sup>١) أي سأل العلاء عن ألمد كم الشرعي (٢) في المختصر ﴿ إِذَا بِاللَّهُ وَ يَلَ ﴾

أن لاأ بيع شيئا ولاأ بتاعه الابطحت صاحبه \_ يعني أخذته برخص\_

## الباب الثامن عشى

( في ملاحظته لعماله ومكاتبته إياهم في القيام بالعدل )

قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد عن أبيه قال ماطلع كتاب عمر بن عبد العزيز من الثنية الا باحدى ثلاث: احياء سنة ، واماتة بدعة ، وقسم يقسمه بين المسامين

قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثني أبي قال كتب عمر الى العمال أن لاتكتبن في طومار بقلم جليل ولاتمدن فيه (١)

× قال حدثني مجمد بن حمزة قال حدثنا الثقة أن عمر بن عبد العزيزكتب الى أبي بكر إبن مجمد كبن عمرو بن حزم:

و أما بعد فانك كتبت الى سليمان كتباً لم ينظر فيها حتى قبض رحمه الله ، وقد بليت بجوابك فاسمع : كتبت الى سليمان تذكر أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال المسلمين لثمن شمع كانوا يستضيئون به حين يخرجون الى صلاة العشاء و صلاة الفجر و تذكر أنه قد الذي كان يستضاء به و تسأل أن يقطع لك من ثمنه بمثل ما كان للعمال . وقد عهد تك وأنت تخرج من يبتك في الليلة المظلمة الماطرة الوحلة بغير سراج ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم . والسلام »

قال حدثنا حفص بن عمر قال كتب عمر بن عبد العزيز الى أبي بكر ابن عمرو بن حزم:

<sup>(</sup>۱) سبق هذا الخبر في ص ۷۱

و أما بعد فقد قرأت كتابك الذي كتبت به الى سليمان بن عبداللك وكنت المبتلي بالنظر فيه دونه . كتبت تسأله أن يقطع لك من الشمع مثل الذي كان يقطع لمن قبلك . وتذكر أن الشمع الذي قبلك قد نفد . ولعمري تد طالما رأيتك تخرج من منزلك الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة المظامة الوحلة بغير ضياء ، ولحمري لأنت ومئذ خيرمنك اليوم . والسلام عليك . و تتبت نسأله أن يقطع لك شيئاً من القراطيس مثل الذي كان يقطع قبلك ، وأدق قلمك وقارب بين سطورك واجمع حوائجك فاني أكره أن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون به . والسلام »

قال حدثنا جورية بن أسماء قال كتب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الى عمر بن عبد العزيز ـ وكان عامله على المدينة ـ :

ه سلام عليك . أما بعد فان أشياخا (١) من الانصار قد بلغوا أسنانا ولم يبلغوا الشرف من العطاء فان رأى أمير المؤمنين أن يبلغ جم الشرف من العطاء فليفعل •

وكتب اليه في صحيفة أخرى :

سلام عليك . أما بعد فال من كان قبلي من أمر اعلمدينة بجري عليهم برزق في شمّعه فليفعل» برزق في شمّعه فليفعل» وكتب اليه في صيفة أخرى:

■ سلام عليك . أما بعد فان بهي عـدي بن النجار أخوال رسول الله صلى عليه وسلم أنهدم مسجدهم فان رأى أمير المؤمنين أن يأمر لهم ببنائه فليفعل •

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر هنا وفي الصفحة التالية،وفي الاصل « أشياخنا »

قال فأجابه عن هؤلاء الصحائف الثلاث بجواب واحد في صحيفة واحدة:

ه سدلام عليك . أما بعد جاءني كتابك تذكر أن أشياخا من الانصار قد بلغوا أسنانا ولم يبلغوا الشرف من العطاء وأنما الشرف شرف الآخرة ولا أعرفن ما كتبت به الى قي نحو هذا . وجاءني كتابك تذكر أن من كال قبلك من أمراء المدينة كان يجري عليه ورزق من شمعه ، واممري يالبن أم حزم لطالما مشيت الى مستجد رسول الله صلي الله عليه ولم في الظلمة لاعشى بين يديك بالشمع ولا يوجف خانمك أنه عليه الهاجرين والانصار فارض لفف لك اليوم ماكنت ترضى به قبل اليوم ، وجاءني كتابك تذكر أن بني عدي بن النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه ولم أمهم مسجدهم وقد كنت أحب أن أخرج من الدنيا لم أضع حجراً على حجر ولا لبنة على البنة فاذا أتاك كتابي هذا فابنه لهم بلبن بناء قاصداً ١ وانسلام عليك ، الله حدثنا محمد بن سعد قال قال الراهيم بن جنفر عن أبيه رأيت أبا بكر بن عمرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد لاستحثاث عمر إياه بكر بن عرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد لاستحثاث عمر إياه بكر بن عمرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد لاستحثاث عمر إياه بكر بن عرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد لاستحثاث عمر إياه بكر بن عرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد لاستحثاث عمر إياه به بكر بن عرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد لاستحثاث عمر إياه بكر بن عرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد لاستحثاث عمر إياه بكر بن عرو بن حزم يعمل باللهل كعمله بالنباد بالنباد علي بن جنفر عن أبيه بيا بن بناء بناه بناه بالنباد بالمستحثاث عمر إياه به بناه بناه به به بن به به بيانه بناه بكر بن عرو بن حزم يعمل باله بالنباد كنه بالنباد بالمنه بناه به بيانه به بن بين به به بالنباد بالمنه بناه به بناه به بالنباد بن بياه بالنباد بياه بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد به بيان به بالنباد بالمنه بالنباد بالمنه بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالمنه بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالنباد بالمناه بالنباد با

قال حدثنا الثقة أن عدي بن أرطاه كتب الى عمر بن عبد العزيز:
« من عدي بن أرطاه . أما بعد أصلح الله أبير المؤمنين فان قبلي أناساً من العمال قداقتط و المن مال الله عز و حل مالا عظيمالست أرجو (٢) استخراجه من أيديهم الا أن أمسهم بشيء من العذاب ، فانرأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي في ذلك أفعل »

قال فأجابه:

ا أما دمد فالعجب كل العجب من استئذانك اياي في عذاب بشر،

<sup>(</sup>١) في الختصر \* قسدا \* (٢) في الخنصر \* أقدر على »

كأني لك جُنة من عداب الله وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل ، فانظر من قامت عليه بعالبينة ، ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به ، ومن أذكر فاستحلفه بالله العظيم وخل سببله وايم الله لان يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب الي من أن ألقى الله بدمائهم والسلام ،

قال حدثا العكلي عن عبد الله بن أبي خالد عن الهيثم بن عدي قال كتب عدي بن أرطاة الى عمر بن عبد العزيز :

و أما بعد فأن قبلي ناما من العهال قد اقتطعوا من مال الله مالاعظيما لست أقدر على استخراجه من أيديهم الا أن بمسهم شيء من العداب فأن ير أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك فعل ا

فكتب اليه عمر:

ه أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك اياي في عذاب بشر ، كأني لك جُنة من عذاب الله وكائن رضائي ينجيك من سخط الله ، فانظر فمن قامت عليه البينة فحره بما قامت عليه به ومن أقر لك بشي الخذه بما أفر به ومن أنكر فاستحلفه بالله وخل سبيله فوالله لان يلقوا الله بخياناتهم أحب الي من أن ألتي الله بدمائهم ،

قال حدثا يزيد بن مزيد أنه قال كتب عمر بن عبدالعزيز الى عبدالحيد:

« قد جاءني كتابك تدكر أن قبلك قوما من العال قد اختانوا مالا فهو عندهم و تستأذنني في أن أ ببسط عليهم ، فالعجب منك في استمارك اياي في عدّاب بشر ، كاني جنة لك وكأن رضاي ينجيك من سخط الله ، فاذا جاءك كتابي هذا فانظر من أقر منهم بشيء فخذه بالذي أقر به على نفه ه

ومن أنكر فاستحافه وخل سبيله ، فاعمري لأن يلقو الله بخياناتهم أحب الي من أن ألقاه بدمائهم والسلام »

قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال كتب بعض عمال عمر اليه ، انك قد أضررت بيت المال، أو نحوه قال فقال عمر ، أعط مافيه فاذا لم يبق فيه شيء فاملأه زبلا ،

قال حدثنا جو يوية بن أسهاء قال قال عمر بن عبر العزين:

﴿ وَوَهُ عَيْنَ الْمُلُوكُ فِي استَفَاضَةَ الأَمْنَ فِي الْبِلَادِ ، وظهور مودة الرعية الهمية وحسن ثنائهم عليهم (١) •

قال حدثنا يحيى بن حسان عن نعيم بن ميسرة النحوي عن عنبسة بن غصن قال كان وهب بن منبه على بيت مال المين . قال فكتب الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه و اني فقدت من بيت مال المسلم بن ديناراً ، قال فكتب اليه :

و أني لاأنهم دينك ولا أمانتك ، ولكن أنهم تضييه ك وتفريطك . وأما حجيج المسلمين في أموالهم ولاخسهم عليك أن تحلف والسلام ، وأما حجيج المسلمين في أموالهم ولاخسهم عليك أن تحلف والسلام ، قال حدثنا أشهب عن مالك قال لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب اليه بعض ولاته :

و ان الناس لما سمعوا بولايتك تسارعوا الى أداء الزكاة زكاة الفطر ، فقد اجتمع من ذلك شيء كثير ، ولم أحب أن أحدث فيها شيئا حتى تكتب الى برأيك »

فكتب اليه عمر:

<sup>(</sup>١) في المختصر « وخشن ثبابهم عليهم »

ا لعمري ماوجدوني وإباكعلى ماظنوا، وما حديث إياها الىاليوم، فأخرجها حين تنظر في كتابي ا

قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الزرقي عن أبيه قال كان الجراح بن عبد الله عامل عمر بن عبد العزيز على خراسان كاها \_ حربها وصلاتها ومالها \_ قال فكتب اليه عمر:

الله بالغني أنك استعمات عبد الله بن الاهتم ، وان الله لم يبارك لعبد الله بن الاهتم في العمل فاعزله وانه على ذلك لذو قرابة لامير المؤمنين. وبلغني أنك المتعمارة ، ولاحاجة لي بعارة ولا بضر بعمارة ولا برجل قد صبغ يده في دماء المله لمين فاعزله ،

قال حدثني ابراهيم بن بزيد أن عمر بن عبد العزيز خرج على حلقة من حرسه وقد نهاهم قبل ذلك أن يقفواله (۱) اذا خرج عليهم ووسعوا له فجلس . فقال أيكم يعرف الرجل الذي بعثناه الى مصر . قالوا كلما نعرفه . قال فليذهب اليه أحدثه سنا فليدعه قال وذلك في يوم جمعة فلا هذا المدالية الرجل فظن الرسول أن عمر بن عبد العزيز قد استبطأه فقال له لاتعجلني حتى أشد علي ثيابي فشد عليه ثيابه . فأتى عمر فقال لاروع عليك ان اليوم يوم الجمعة فلا تبرح حتى تصلي الجمعة . وقد بعثناك لام عجلة من أمر المسلمين فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها فانك لا عالة مصليها فان الله قال لقوم أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً . ولم تكن اضاعتهم أن تركوها ولكن أضاعوا المواقيت

قال حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد بن وافد أن ابن جحدم حدثه أن

<sup>(</sup>١) في المحتصرة أن يقوموا له »

عمر بن عبد المزيز بمثه على صدقات بني تغلب وكان عهد اليه أن يقبضها شم يردها على فقرائهم قال فكتب:

وأقسمها فيهم حتى انه ليصيب الرجل الفريضة بن أو الثلاث فيام ثم أدءو فقراءهم وأقسمها فيهم حتى انه ليصيب الرجل الفريضة بن أو الثلاث فما أفارق الحي وفيهم فيقير . ثم آتي الحي الآخر فاصنع بهم كذلك فما أنصرف اليه بدرهم قال حدثنا مخلد بن حسين عن الأوزاعي عن سليمان بن حبيب المحاربي وكان قاضيا لعمر بن عبد العزيز \_ قال كتب الي عمر بن عبد العزيز أن أجز للاسير ماصنع في ماله فهو ماله يفهل به مايشاء

نال حنبل و عدانا الهيتم بن خارجة قال أخبرنا شهاب بن خراش عن الفضل بن سويد قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن أرطاة:

«أما بعد فانه بلغني أن قوما اذا توضو ارفعت طساس من بين أيديم قبل أن نمتلي ، وذلك من زي الاعاجم أخذوه ، فاذا أتاك كذا بي هذا فلا رفعو اطستا حتى يمتلي ، أو يفرغ من آخر القوم »

قال حدثًا ضمرة عن الوليد بن راشد قال زاد عمر الناس في أعطياتهم عشرة عشرة ، المرني والمولي سواء

قال حدثا الفلاي عن ابن عائشة قال كتب عمو بن عبد العزيز الى عامل له:

واتق الله فان التقوي هي التي لايقبل غيرها ولا يرحم الا أهلها ولا يثاب الاعليها وان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل ع قال حدثنا محمد بن حمزة قال حدثنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز كتب

الى عدي بن أرطاه :

ه أما بعد فاني كتبت اليك بكتب كثيرة أرجو بذلك الخير من الله تعالى والثواب عليه وأنهاك فيها عن أمور الحجاج بن يوسف وأرغب عنها وعن اقتدائك بها ، فان الحجاج كان بلاه واوق خطيئة قوم بأعمالهم فبلغالله عز وجل في مدته ما أحب من ذلك ، إثم انقطع ذلك ] (١) وأفبلت عافية الله عز وجل فلو لم يكن ذلك الا يوما واحداً أوجمة واحدة كال ذلك عطاء من الله عز وجل فلو لم يكن ذلك الا يوما واحداً أوجمة واحدة كال ذلك عطاء من الله عز وجل فله لم يكن ذلك الا يوما وأحداً أوجمة واحدة كال ذلك عطاء في الدي عن فعله في الزكاة فانه كان يأخذها في غير حقها ثم يسيء مواقعها (١) فاجتذب ذلك منه واحدر العمل به فان الله عز وجل قد أراح منه وطهر العباد والبلاد من شره والسلام ه

قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال سممت جدي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن أرطاة :

و بلغني أنك تستن بسنن الحجاج فلا تستن بسننه فانه كان يصلي الصلاة لغير وقتها و يأخذ الزكاة لغير حقها و كان لما سوى ذلك أضيع

قال حدثنا مبشر بن أبي الفرات (٣) فال كنت عاملا لعمر بن عبد العزيز العزيز فكنت أختم على بيادر أهل الذمة فجاء بي كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا تفعل فانه بلغني أنها كانت من صنائع الحجاج وأ أكره أن أتأسى به قال حدثنا أبو اسحاق الفزاري عن الاوزاعي أن أبا مدلم لما خرج في بمث المسلمين رده عمر بن عبد العزيز من دابق وقال ليس بمشله يستم بن المسلمون في قتال عدوه. وكان عطاؤه ألفين فرده عمر الى ثلاثين. فرجع المسلمون في قتال عدوه. وكان عطاؤه ألفين فرده عمر الى ثلاثين. فرجع

<sup>(</sup>۱) من المختصر (۲) في المختصر « مواضعها » (۳) في المختصر « هزيد بن أبي الفرات »

من دابق الى اطراباس لانه كان سيافا للحجاج وكان ثقفياً

قال حد ثنا خالد بر يزيد عن جمونة قال استعمل عمر عاملا فبلغه أنه عمل للحجاج فمز له وأتاه يمتذر اليه فقال لم أعمل له الا قليلا قال حسبك من صحبة شر يوم أو بهض يوم

قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام بن حسان قال قال عمر لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة وأخرجت كل أنة خبيثها ثم أخر منا الحجاج لغلبناهم قال حدثنا ... عن الراهيم بن هشام قال حدثني (١) أبي عن جدي قال \_ يعني عمر بن عبد العزيز \_ ما حسدت الحجاج عدو الله على شي عحسدي إياه على حبه القرآن و اعطائه أهله وقوله حين حضرته الوفاة للهم اغفرلي فان الناس نرعمون أنك لاتمعل

قال حدثا عبد العزيز عن محمد بن المنكدر قال كان عمر بن عبد العزيز يبغض الحجاج وكان ينفس عليه بكلمة تكلم بها عند موته اللهم أغفر لي فأبهم زعموا نك لاتفعل

قال عباد بن الحاق عن الزهري قال قال عمر بن عبد العزيز لو أن الأمم تخاثت فجاؤا باخبثها رجلا وجئا بالحجاج لظننا أنا سنغلبهم واني أظن كلة تنجيه عندي توله عند الموت رب اغفر لي فان الناس برعمون أنك

قال حدثني رياح بن عبيدة قال كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحجاج فشتمته ووقعت فيه فقال عمر مهلا يارياح انه بلغني أن الرجل

<sup>(</sup>۱) من المحتصر

ليظلم فلا يزالُ المظلوم يشتم الظالم ويتنقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه

قال حدثناعلي بن مسمدة \_ وذكره \_

قال حدثنا ضمرة عن الريان بن مسلم قال بدث عمر بن عبد الدزيز بآل أبي عقيل أهل بيت الحجاج لي صاحب اليمن وكتب اليه:

و أما بعد فاني قد بعثت الديم بآل أبي عقيسل وهم شريبت في العرب ففر قهم في عملك على قدر هو أنهم على الله . وعلينا وعليك السلام و أنما نفاهم قال حدثنا عمد بن عيسى عن عبد العزيز قال كتب بعض عمال عمر ابن عبد العزيز المه ا

و أما بمد ذان مدينتنا قد خربت فان يرى أمير الموعمنين أن يقطع لنا مالاً نرمها به فعل .

فكتب اليه عمر:

أمابعد فقد فهمت كتابك، وماذ كرت أن مدينتكم قدخر بت فاذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فانه مرمتها والسلام، قال حدثنا الأوزائي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى خزان بيوت الاموال: اذا أتا كم الضعيف بالدينار لا ينفق عنه فأ بدلوه من بيت المال قال حدثنا عبيد الله بن يزيد بن أبي مسلم الثقفي أن أباه خرج في بعض قال حدثنا عبيد الله بن يزيد بن أبي مسلم الثقفي أن أباه خرج في بعض

الصائفة على ديو انه ، قال و خرجت معه فلما كان عرج اللاج لقيه كتاب أمير المو منين عمر بن عبد العزبز أن انصرف من حيث يلقاك كتاب أمير المؤمنين فان الله لا ينصر جيشاً أنت فيهم

الجزء الرابع:

قال حدث اضمرة عن ابن شوذب قال كتب صالح بن عبد الرحمن وصاحب له مروكا اقد ولاهما عمر شيئاً من أمر العراق مديعرضان له أن الناس لا يصلحهم الا السيف . فكتب اليهما :

و خبيثين من الخبث ، رديئس من الرديء تعرضان لي بدماء المسلمين ماأحد من الناس الا ودماؤكما أ هون علي من دمه ،

قال أخبر ما ابر اهم بن اسماعيل (١) بن أبي حبيبة الانصاري أن ممر بن عبد العزيز كتب الى بمض الاجناد:

و أما بعد فالي أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته والتمسك أمره والمعاهدة على ماحملك الله عز وجل من دينه واستحفظك من كتابه فن بتقوى الله عز وجل من سخطه ، وبها تحق لهم ولايته ، وبها رافقوا أنبياءه ، وبها نضرت وجوهم ونظروا الى خالقهم ، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ، والمخرج من كرب يوم القيامة . ولن يقبل ممن بقي الامثل مارضي به عن من مضى ، ولن قي عبرة فيمن مضى ، وسنة الله عز وجل فيهم واحدة . بادر بنفسك قبل أن يؤخذ بكظمك ، ويخلص اليك كاخلص الى من كان وبلك ، فقد رأيت الناس كيف عو و ذو كيف يته رقون ، ورأيت الناس كيف عو و ذو كيف يته رقون ، ورأيت الماس ألم وذا السلطان ، اطانه ، و كفى الموت كيف يعجل لتا أب تو بته وذا الإهل أهله وذا السلطان ، اطانه ، و كفى بالموت ، وعظة بالفة و شاغلا عن الدنيا ومرغباً في الآخرة . فنعوذ بالله عز وجل من شر الموت وما بعده ، و نسأل الله تعالى خيره . لا تطابن شيئا من عرض الدنيا بقول ولا فعل تحاف أن يضر با خرتك و يزري بدينك و عقد ك

<sup>(</sup>١) خ اماعيل بن ابراهيم

عليه ربك . واعلم أن القدر سيجري اليك برزقك و وافيك أ كلك من دنياك غير مزيد فيه بحول منك ولا قوة ولا منقوص منه بضعف . ال ابتلاك الله بفقر فتعفف في فقرك . واعتبر بما قسم الله عزوجل لك من الاسلام ومازوي عنك من نعمة دياك ، فإن في الاسلام خلما من الذهب والفضة والدنيا الفانية . واعلمأنه لن يضر ببدأصار الي رضوان الله عز وجل والى الجنة ، أصابه في الدنيا من نقر و بلاء . وأنه لن ينفع عبدا صار الى - خط الله عز وجل والى النار ما أصاب في الدنيا من نعمة ورخاء . ما بحد أهل الجنة مس مكروه أصابهم في الدنيا وما يجد أهل النار طعم لذة لعموا بها في دنياهم . كأنسائر ذلك لم يكن . فن كان راغباً في الجنة أوهاربا من النار فالآن في هذه الايام الخالية والتوبة مقبولة والذنب مغفورة بل نفاد الاجل وانفضاء المدن (١) وفراغ من الله عز وجل للثقاين (٢) ليدينهم بأعمالهم في موطن لا تقبل فيه الفـدية ولا تنفع فيه الحيلة. تبرز فيه الخفيات وتبطل فيه الشفاعات يرده النياس جميعًا بأعمالهم وينصر فون منه أشتاتًا الىمنازلهم. فطو ب يومئذ لمن أطاع الله عز وجل وويل يومئذ لمن عصى الله عز وجل. فإن ابتلاك الله بالغني فاقتصد في غناك وضع لله نفسك وأدّ لله هز وجل فرائض حقّ من مالك وقل عند ذلك ما قال العبد الصالح «هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أ كفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ، وإياك أن تفخر بطُولك وأن تمجب بنفسك أو يخيل الهك أن مارزقته لـكر امتك على ربك عز وجل و تفضيله إياك على غيرك من لم يرزق مثل غناك فاذا أنت أخطأت باب الشكر ونزلت منازل أهل الفقر وكنت ممن أطغاه الغني وتعجل طيباته

<sup>(</sup>١) في المختصر « العمر » (٢) في المختصر « للمنقلين »

في الدنيا فاني أعظك بهذا واني لكثير الاسراف على نفسي غير محكم لمكثير من أمري ، ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى محكم نفسه و يعمل في الذي خلق له من عبادة ربه عز وجل اذن لتواكل الناس الخير ، واذن لرفع الأمم بالمعروف والنهي عن المنكر ، واذن لا ستحلت المحارم وقل الواعظون والساءون لله عز وجل بالنصيحة في الأرض »

قال حدث اكدو بن سليان أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عامله عبد الله بن عوف على فلسطين أن اركب (١) الى البيت يقال له المكس فاهدمه ثم احمله الى البحر فا اسفه في الم نسفاً

قال جدثنا ابن عائشة عن جويرية بن أسماء قال لما ولي عمر بن عبد المزيز الخلافة وفد عليه بلال بن أبي بردة فهنأه فقال: من كانت الخدلافة ياأمير المؤمنين شرفته فند شرفتها ومن كانت زانته فقد زنها ، وأنت والله كما قال مالك بن أسماء:

وتزيدين طيب الطيب طيباً ان تمسيه أين مثلك أينا واذاالدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا

فيراه عمر خيراً. ولزم بلال المسجد يصلي ويقرأ ليله ونهاره فهم عمر أن يوليه العراق ثم قال هذا رجل له فضل ، فدس اليه ثقة له فقل له ان عمات لك في ولا بة في العراق ماتعطيي ، فضمن له مالا جليلا . فأخبر بذلك عمر فنفاه وأخرجه وقال يأهل العراق ان صاحبكم أعطي مقولا (٢) ولم يعط مهقولا وزادت بلاغته ونقصت زهادته

قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز يقول:

<sup>(</sup>١) في المتصر « اذا رك » (٢) في المتصر « انقولا »

أما بمد فا مر أهل العدلم أن ينشروا العلم في مساجدهم فان السنة
 كانت قد أميةت ■

قال حدثنا يحيى بن عانقال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عامله:

الما بعد فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين الناس الا بالحق وهم لا يظلمون »

وقال يحيي بن يمان وكتب عمر الى عامل له :

• أما بعد فاتجف يداك من دماء المسلمين ، وبطنك من أمو الهم، ولسانك من أعراضهم . فاذا فعات ذلك فليس عليك سبيل « أنما السبيل على الذين يظلمون الناس . . . الآية »

قال حدثنا اسحاق عن عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز الى أمير أهل مكة الاتدع أهل مكة يأخذوا على يوت مكة أجراً فاله لا يحل لهم » قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن طلحة عن داود بن سلمان الجعنى قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن:

« سلام عليك . فان أهـل الكوفة قد أصابهم بلاء رشدة وجور في أحكامهم وسنن خبيئة سنها عليهم عمال السوء . وان أقوم الدين العـدل والاحسان فلا يكونن شيء أهم اليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله فانه لاقليل من الاثم .

قال حدثنا أبو أسامة عن جرير قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز الى عدى :

ه واعلم أن أحداً لا يستطيع انفاذ قضايا ما بين الناس حتى لا يبتى منها ي • • لا بد من أن تستأخر قضايا ليوم الحساب ، قال حدثنا يعقوب بن سفيان وال قلت ليزيد بن عبد ربه حدثكم بقية عن ابن أبي مرسم قال كتب عمر بن عبد العزيز الى والي حمص:

و النظر الى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا فاعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون بها على ماهم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كتابي هـذا وان خير الخير أعجله والسلام على »

قال فكان عمر و بن قيس وأسد بن وداعة فيمن أخذها ?

فقال نزيد من عبد ربه : أمم

قال بقية عن زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عبد الله بن كريز (١) قال كتب عامل أفريقية إلى عمر بن عبد المزيز يشكو اليه الهوام والمقارب فكتب اليه:

« وما على أحدكم اذا أمسى وأصبح أن يقول « وما لما أن لانتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وانصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون »

قال زرعة وهي تنفع من البراغيث

قال نصر بن عدي (٢) كتب ميمون بن مهر ان الى عمر بن عبد العزيز

يستعفيه من الخراج فكنب اليه عمر:

ا يا ابن مهر ان أني لم الماك بغيا في حكمك و لا في جبايتك فاجب ماجبيت من الحلال. و لا تجمع للمسلمين الا الحلال الطيب

قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن (٣) عن أيه أن عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>۱) المختصر « كرين » (۲) المختصر « عربي »

<sup>(</sup>٣) الختصر « الحسن »

ك:ب الى الجراح بن عبد الله:

« أما بد فانه بنني أنك كنت لمخلد بن يزيد الملم، ولآل المام، أماً فرشت فأنامت .

فكنب اليه الجراح:

و أما بعد يأمير المؤمنين فانك كنبت الي في عهدك أن لاأو ثن أحدا من خلق الله وثاقا يمنع صلاة ولا أبسط على أحد من خلق الله عادابا. وأنت ياأمير المؤمندين الأم التي فرشت \_ أو قال الذي فرثت وأنامت \_ لمخلد من يزيد ولآل الملم ب ولجميع رعيك .

قال فدعا مخلداً فقال ان شدّت أن تقيم عندنا على حالك التي أنت عليها وان شدّت أن ألحقك بأمير المؤمنين ولا أراه الالحدير الك. قال فألحقني بأمير المؤمنين. قال فدفعه اليه فأطلقه عمر بن عبد العزيز

قال وكتب اليه:

« انه بلغني انك قد استعمات عبد الله بن الأهتم ، وأن الله عز وجل لم يبارك لعبد الله ولا لأهل يبته في العمل ، فاذا أتاك كتاني فاعرله ، واله مع ذلك لذو قرابة لأ مير المؤمنين . وبلغني أنك استعمات عمارة الطويل ، فأنه لاحاجة لي بعمارة ولا بضرب عمارة ولا برجل غمس يده في دماء المسلمين فاذا أتاك كتابي هذا اعزله (١) . وبلغني أنك استعمات السيال بن المندر ، واني لاأدري ماسيالك هذا »

قال فكتب آليه:

و أنه جاءني كتابك في عبد الله ، وأني استعملته باأمير المؤمنين فأجزأ

<sup>(</sup>١) سبق هذا في ص ٨٦

أغره وهابه عدوه وحمده أهل عمله ولم يكن جزاؤه المزل. وكتبت الي في عمارة ، وأنه رجل قد شام الحرورية شم رجع عن ذلك أحسن رجوع وتاب منه أحسن توبة. قال واعتذر اليه في السيال بشيء آخر فعذره (١)

قال عن أيوب بن موسى قال كتب عمر بن عبدالعزيز الى عروة عامله على اليمن :

وأما بعد فانيأ كتب اليك آمرك أن تردعلى المسلمين مظالمهم، وتراجعني وأنت تمرف بعد مسافة ماييني وبينك ولا تعرف أخدذات الموت حتى لو كتبت اليدك اردد على مسلم مظلمة له كتبت الي أردها عفراء أوسوداء. أنظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني »

قال أيوب بن موسى وكتب عمر بن عبد العزيز الى عماله أن عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم وان بلغ ذلك سوط واحدا . وإيا كم أن تباغوا بأحد حداً من حدود الله

قال عن ابن يحيى الفساني قال حدثني أبي عن جدي قال لما ولاني عمر ابن عبد العزيز الموصل قدمتها فوجدتها من أكثر البدلاد سرقا ونقباً . فكتبت الى عمر أعلمه حال البلد وأسأله آخذ الناس بالظنة وأضربهم على النهمة ، أوآخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة ، فكتب الى أن خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة فان لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله . فقال بالبينة وما جرت عليه السنة فان لم يصلحهم الحق فلا أصلح البلاد وأقلها يحيى ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها مي قاونقها

قال حدثنا الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عروة بن محمد

<sup>(</sup>١) في المختصر « في السيال بعد زاجر فعذره »

عامله على اليمن :

ا أنظر من قبلك من بني فلان فأقصهم عنـك ولاتشركهم في شي. من عملك فأنهم بئس أهل البيت كانوا»

قال الشيخ قد سبق ذكر هذا مفسرا وأنهم أهل بيت الحجاج<sup>(۱)</sup> قال حدثنا جعفر قال كتب عمر بن عبد العزيز الى أمير الجزيرة فكان فيما كتب اليه:

« وكن لمن ولاك الله أمره ناصحا فيما تعيب عليهم من أمورهم ساتر الما استطعت من عوراتهم ، الاشيئا أبداه (٢) الله لا يصابح ستره . وتعدك نفسك عنهم اذا غضبت واذا رضيت حتى يكون ذلك فيما بينك وبينهم مستويا حسنا جميلا . لا تبتغين لحق أديته اليهم ولا خير سددتهم له منهم حظا ولا مدحة ، وليكن ذاك لمن لا يعطي الخير الاهو ولا يصرف السوء الاهو . واغتنم كل يوم وليلة مضت عليك وأنت سالم »

قال حدثنا حسين بن علي عنأبي عمر الدمشقي قال البلغ عمر بن عبد العزيز عن جند له شيء فكتب اليهم:

« الله لا إله الا هو ليجمعنكم ألى يوم القيامة لاريب فيه . ومن أصدق من الله حديثاً ..

قال حدثنا الحكم بن عمير (٣) الرعيني قال شهدت عمر يقول لحرسه و ان بي ننكم الهني ، كني بالقدر حاجزا و بالاجل حارسا، ولا أطرحكم من مراتبكم ، من أقام منكم فله عشرة دنانير ومن شاء فليلحق بأهله ، وكان لعمر ثلاثمائة شرطي وثلاثمائة حرسي

<sup>(</sup>۱) ص ۹۰ (۲) في الختصر ﴿ أَبِدَلُهِ ۗ (٣) خ عر

وكتب الى عمر عامل من عماله يشكو فلة القراطيس فأجابه عمر: ه أدق قلمك وأقل كلامك تكتني بما قبلك من القراطيس القلام فلا قال وشهدت رسالة عمر خرجت الى أهل الامصار (١):

لابركب نصراني سرجا ولايلبس قباء ولاطيلسانا ولاسر اوبلذات خدمة ولايمشبن بغير زنار من جلد ولا بمش الا مفروق الناصية ولايوجد في بيت نصراني سلاح الاأخذ» (٢)

قال حدثني هارون بن محمد<sup>(٣)</sup> البربري أن عمر بن عبدالمزيز استعمل ميمون بن مهران على الجزيرة على قضائها وعلى خراجها فكتب اليه ميمون يستمفيه وقال : كلفتني مالاأطيق ، أقضي ببن الناس وأنا شيخ كبير ضعبف رقيق. فكتب اليه :

• اجب الخراج الطيب واقض مااستبان لك واذا التبس عليك أمر فارفعه الي . فان الناس لوكانوا اذا كثر عليهم شيء تركوه ماقام لهم دين ولا دنيا •

قال حدثنا جابر بن حنظلة الضبي قال كتب عدي بن أرطاة الى عمر ابن عبد العزيز:

• أما بدر فان الناس قد كمثروا في الاسلام . وخفتأن يقل الخراج • فكتب اليه عمر :

الله لوددت أنالناس كابهم أسلموا حتى نكون أنا

<sup>(</sup>١) في المختصر « خرجت الى الديوان الى أقصاء الشام "

<sup>(</sup>٢) وقعت أمثال هده الاوامر في بمض الاحوال الموارض أوجبتها . وهي تختلف الختلاف الامدنة والاحوال (٣) في المحتصر أبي محمد

وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا »

قال حدثنا أبوعبدالله بن دوست يرفعه الى عبد الوهاب بن الورد قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله إيا كم أن تستعملوا على شيء من أعمالنا الا أهل القرآن . [فكتبوا اليه : ياأمير المؤمنين انا استعملنا أهل القرآن فوجدناهم خونة . فكتب لهم : إياكم أن يبلغني عنكم أنكم استعمله على شيء من أعمالنا الا أهل القرآن (١) فأنه ان لم يكن عند أهل القرآن خير فغيرهم أحرى بأن لا يكون عندهم خير

قال حدثنا الفضل بن الربيع قال سمعت فضيل بن عياض يقول بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكا اليه فكنب اليه عمر :

ا ياأخي أذكرك طول سهرأهل النار في النار مع خلود الأبد ، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء »

فلها قرأ السكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر . فقال له ما أقدمك .

قال خلمت قلبي بكتابك. لاأعود الى ولاية أبدا حتى أنتي الله تمالى

قال حدثنا مخلد بن الحسين عن الاوزاعي قال كتب عمر بن عبدالعزيز الى عماله أن فادوا بأسارى المسلمين وان أحاط ذلك بجبيع مالهم

قال حدثنا أبو منصور بن عبد العزيز المكبري عن ابن شهاب قال

كتنب عمر بن عبد العزيز الى بعض عماله :

« أما بعد فاتق الله فيمن وليت أمره ، ولا تأمن مكره في تأخير عقو بته فانه انما يعجل بالعقو بقمن يخاف الفوت . والسلام عليك ورحمة الله و بركاته ه قال حدثنا عيسى بن سايان عن ضمرة قال كتب عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) من المتصر

الى بعض عماله:

« أما بعد فاذا دعتك قدرتك على الناس الى ظلمهم فاذ كر قدرة الله عليه فاذ كر قدرة الله عليك في نفاذ ما يأتي اليهم وبقاء ما يؤتّ اليك »

قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن أرطاة وكان قد استخلفه على البصرة :

و أما بعد فانك غرر تني بعهامتك السوداء، ومجالستك المراء، وارسالك العهامة من ورائك، وانك أظهرت لي الخير فاحسذت بك الظن. وقد أظهر الله ما كنتم تدكمتمون والدلام »

قال حدثنا عبد الملك بن بزيم قال كنب عمر بن عبد العزيز اليءدي

وأما بدد فانك لن تزال آمني الي رجلاً من المسلمين في الحر والبرد يسألني عن السنة كأنك اعا تعظمني بذلك. وابم الله لحسبك بالحسن (۱) وفاذا أتاك كتابي هدذا فسل الحسن في ولك وللمسلمين . فرحم الله الحسن فانه من الاسلام عنزل ومكان . ولا تقرئنه كتابي هذا »

قال حدثنا الصمق بن حزن قال شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد المزيز الى عدي بن أرطاة وأهل البصرة :

الم الحرام والفرج الحرام والمال الحرام. وقد أصبح جل من يصيب من المده المراب أمر ساءت فيه رعيبهم وغشوا فيه أموراً انتهكوها عند ذهاب عقولهم وسفه أحلامهم بلغت بهم الدم الحرام والفرج الحرام والمال الحرام. وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول شربنا شراباً لا بأس به . ولعمري ان ماحمل على هدف

<sup>(</sup>١) هو الحدن البعيري

الامور وضارع الحرام لبأس شديد ، وقد جعل الله عنه مندو حة وسعة من أشربة كثيرة طيبة ليس في الانفس منها جائحة: الماء المذب الفرات واللبن والمسل والسويق. فمن (١) انتبذ نبيذاً فلا ينبذه الافي أسقية الادم التي لازفت فيها. وقد بلفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجو والدباء والظروف المزفتة. وكان يقال كل مسكر حرام. فاستغنر ا بما أحل الله عن ماحرم ، فأنا من وجدناه يشرب شيئا من هدنه بعد ما تقدمنا اليه أوجعناه عقوبة شديدة ومن المستخفى فالله أشد عقوبة وأشد تنكيلا. وقد أردت بكتابي هذا انخاذ الحجة عليكم اليوم وفيما بعد اليوم ، أما أل الله أن يزيد المهتدي منا ومنكم هدى وأن يراجع بالمسيء منا ومنكم التوبة في يسر (١) وعافية والسلام،

قال حدثنا الأوزاعي قال كتب عمر الى عماله:

« اجتنبوا الأشفال عند حضور الصلوات فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الاسلام أشد تضييماً ،

قال حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن أرطاة:

ه أما بعد فاني أذ كرك ليلة تمخض بالساعة فصباحها القيامة يالها من ليلة وياله من صباح كان على الكافرين عسيراً .

قال حدثنا الفضل بن العباس الحلبي قال قال بشر بن الحارث كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عماله :

واعمل للدنيا على قدر مقامك فيها . واعمل للا خرة على قدر مقامك فيها،

(١) في المختصر « ممن » (١) في المحتصر « عن يسر »

قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي عقبة أن عمر ابن عبد العزيز قال:

و ادرؤا الحدود مااستطعتم في كل شبهة فان الوالي اذا أخطأ في العقو
 خير من أن يتعدى في العقوبة •

قال حدثنا ابن عيسى عن أبي بكر بن أبي مريم قال كتب عمر بن عبد العزيز الى والي حمص أن مر لاهل الصلاح من بيت المال بما يغنيهم لثلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث

قال حدثنا الزبير بن بكارقال كتب عمر بنعدا المزيز الى العض عماله:

ه أما بعد فاذا أمكنك القدرة من ظلم العباد فاذكر قدرة الله عليك
وذهاب ما تأتي اليهم . واعلم أنك ما تأتي اليهم أمرا الاكان زائلا عنهم باقياً
عليك . وأن الله تعالى أخذ للمظلوم من الظالم فها ظلمت من أحد فلا تظلمن
من لا ينتصر عليك الا بالله عز وجل "

قال حدثنا سفيان عن جمفر بن برقان قال كتب اليناعمر بن عبدالعزير :

" أما بعد فان هدذا الرجف شيء يماتب الله تعالى به العباد . وقد كتبت الى الامصار أن يخرجوا يوم كذا وكذا فن عنده شي " فليتصدق به فاد الله تعالى يقول « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » وقولوا كا قال أبوكم آدم عليه السلام « ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لذكونن من الخالسرين » وقولوا كا قال يونس « لا إله الا أنت سبحائك ان كنت من الظالمين "

قال حدثنا أبو الليح عن ميمون قال دخلت على عمر بن عبد العزي وعنده عامله على الكوفة فاذا هو متغيظ عليه . فقلت ماله يا أميز المؤمنين

قال بلغني أنه قال لاأجـد شاهد زور الاقطعت لسانه. قال فقات ياأمـير المؤمنين انه لم يكن بفاعل. قال فقال انظروا الى هـذا الشيخ ان منزلتين أحسنهما الـكذب لمنزلتا سوء

## الباب التاسع عشس ( في ذكر رده الظالم)

قال حدثنا مجمد بن راشد عن الميان - يعني ابن موسى - أنه باغه أن قوما من الأعراب خاصموا الى عمر بن عبد العزيز قوما من بني مروان في أرض كانت الذعراب أحيوها فاخذها الوليد بن عبد الملك فأعطاها بعض أهله فقال عمر ابن عبد العزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ الملاد بلاد الله والعباد عباد الله من أحيا أرضاً ميتة فهي له ٥ فرد ها على الاعراب

قال حدثني سهل بن يحيى المروزي قال أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال لما دفن عمر سليمان صعد الى المنبر فقال: ه اني قد خلمت مافي أعنافكم من بيعتي فاختار و الانفسكم؛ فصاح الناس صيحة واحدة: قد اختر ناك . فنزل فدخل فأمر بالستور فه كت والثياب التي كانت تبسط للخافاء فمملت وأمر بيعها وادخالها - أوقال ادخال عنها - بيت المال ثم ذهب يتبوأ مقيلا فقال ابنه عبد الملك تقييل ولا ترد المظالم؟ قال أي بني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان ، فاذا صليت الظهر رددت المظالم . قال من لك أن تعيش الى الظهر و في غرج ولم يقل فأمر مناديه أن ينادي : فرج ولم يقل فأمر مناديه أن ينادي : ألا من كانت له ، ظارة فايرفعها . فقام اليه ، وجدل ذهي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية فقال يا ميرالمؤه فابن أسألك كتاب الله ، قال وماذاك

قال: العباس بن لوليد بن عبد الملك اغتصابي أرضي - والعباس جالس - فقال له ياعباس ما تقول ، قال أفطعنها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لي بها - جلاً ، فقال ما نقول ياذي ، قال يا مير المؤمنين أسألك كتاب الله عن وجل ، فقال عمر كتاب الله أحق أن يدع من كتاب الوليد بن عبد الملك أردد علم ياعاس ضعته ، فرد عليه ، فجمل لا يدع شيئاً مما كان في يده وفي يد أهل يته من المظالم لا ردها مفالمة مظامة

قال حدادًا أبو الملبح بن مرمون - يهني ابن مهر ان - قال بعث الي عمر بن عبدالعزيز والى بكحول والى أبي قلابة فقال ماترون في هذه الاموال التي أخذت من الناس ظلها ، فقال مكحول يو تلذ قولا ضعيفا كرهه : قال أرى أن تستأنف ، فنظر الي عمر كالمستحيث بي ، فالمت يا أبير المؤ نبن ابعث الى عبد الملك فأحضره فانه ليس بدين من رأيت ، قال ياحادث أدع لي عبد الملك ، فلها دخل عليه قال يا بهد الملك ماترى في هذه الاموال التي أخذت من الناس ظلها قد حضر وا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها . قال أرى أن تردها فان لم تنه ل كنت شريكا لمن أخذها

قال حدثا هشام بن حسان قال قال عمر بن عبد العزيز: أروح الى الصلاة فأصعد المنبر فأرد باأصبنا بن أموال المسلمين على رؤوس الناس و فقال ابنه عبد الملك ومن لك أن تعيش الي الصلاة . قال فه قال الساعة . فقال ابنه عبد الملك ومن لك أن تعيش الي الصلاة . قال فه قال الساعة . فقرح ونودي في الناس : الصلاة جامعة فصعد المنبر فرده على الناس

قل حدثنا سميد بن عامر عن حليم قال كنا عند عمر بن عبد المزيز فلما تفرقنا نادى مناد بالصلاذ جامة . قال بائت المسجد ذذ عمر على المبر فحمد الله وأثنى عليه شم قال :

• أما بعد فان هؤلاء أعطونا عطيا ما كان ينبغي لنا أن نأخذها وما كان ينبغي لما أن يمطوناها . واني قد رأيت ذلك ليس علي فيه دون الله محاسب واني قد بدأت بنفسي وأهل بيتي . اقرأ يامزاحم ، فجمل مزاحم يقرأ كتابا ثم يأخذه عمر وبيده الجلم فيقطعه حتى نودي بالظهر

قال حدثنا على بن عبد الله قال دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه وهو في قائلته فأ يقظه وقال مايؤمنكأن تؤتى في مناه كوقد رفعت البك مظالم لم تقض حق الله فيها . قال يابني ان نفسي مطيتي ان لم أرفق بها لم تباغني . اني لو أنعبت نفسي وأعواني لم يك ذلك لا قلي لا حتى أسقط ويسقطوا . واني لا حتسب في نومتي من الاجرمثل الذي أحتسب في يقظتي . ان الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لا نزله ولكنه أنزله الآية والا يَتين حتى استكن الا عان في قلوبهم . ثم قال يابني ما عما أنا فيه أمر هو أهم الي من أهل بيتك هم أهل العدة والعدد وقبلهم ما قباهم فاو جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره علي ولكني أنصف من الرجل والاثنين في يوم واحد خشيت انتشاره علي ولكني أنصف من الرجل والاثنين في يوم واحد خشيت انتشاره علي ولكني أنصف من الرجل والاثنين في يوم واحد خشيت انتشاره علي ولكني أنصف جميع رعيته في الاخرى في مواءه فيكون أنجم له . فان برد الله أنه بحب أن ينصف جميع رعيته تكن الاخرى في عبد أن يعلم الله أنه بحب أن ينصف جميع رعيته

قال دد ثنا الفرات بن السائب أن عمر بن عبد العزيز قال لا مرأته فاطمة بنت عبد الملك .. وكان عندها جوهر أمر لها به أبوها لم ير مثله \_ اختاري إما أن تردي حليك الى بيت المال وإما أر تأذي لي في فراقك فاي أكره أن أكون أنا وأنت في بيت واحد . قالت لا بل أختارك ياأمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه لو كان لي . فأمر به فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين فلما هلك عمر واستخلف يزيد قال لفاطمة ان شئت ردد ته عليك . قالت فاني

لاأشاؤه عطبت عنه نفسا في حياة عمر وأرجع فيه بعد موته ؟ لاو الله أبداً. فلما رأى ذلك قسمه بين أهله وولده

قال حدثنا معيد عن جويرية عن اسماعيل بن أبي حكيم قال كنا عند عمر بن عبد العزيز حني تفرق الناس ودخل الى أهله للقائلة فاذا مناد ينادي : الصلاة جامة . قال ففز عنا فزعاً شديداً مخافة أن يكون قد جاء فتق من وجه من الوجوه أوحدث حدث. قال جويرية وإعاكان أنه دعا مزاحاً فقال يامزا عم ان هؤلاء القوم قد أعطونا عطايا والله ما كان لهم أن يعطو ناها وما كان لنا أن نقبلها وان ذلك قد صار الي ليس على فيهدون الله محاسب. فقال لهمزاحم ياأمير المؤمنين هل تدري كم ولدك ، هم كذا وكذا ، قال فذرفت عيناه فجعل يستدمع ويقول أكام الى الله . قال ثم انطلن مزاحم من وجهه ذلك حتى استأذن على عبد الملك فأذن له \_ وقد اضطجم للقائلة \_ فقال له عبد الملك ماجاء بك يامز احم هذه الساعة هل حدث حدث . قال نعم أشد الحدث عليك وعلى بني أبيك . قال وماذاك . قال دعاني أمير المؤرة بن ـ فذكر له ماقال عمر \_ فقال عبد الملك فما قات له قال قات له ياأمير المؤمنين تدري كم ودك، ه كذا وكذا، قال فا قال لك قال جمل يستدمع ويقول أكلم الى الله تمالى. قال عبد الملك بئس وزير الدين أنت يامزاح . ثم وثب فانطلق الى باب أبيه عمر فاستأذن عليه فقالله الآذن ان أمير المؤمنين قد وضعر أسه للقائلة . قال استأذن لي . فقالله الآذن أماتر حمونه ليس له من الليل والنهار الا هذه الوقمة. قال عبد الملك استأذن لي لاأم لك. فسمع عمر المكلام فقال من هذا . قال هداء بد الملك ، قال ائذن له . فدخل عليه وقد اضطجم عمر للقائلة فقال ماحاجتك يابني هذه الساعة . قال حديث حدثنيه مزاحم ، قال فايي وقع رأيك من ذلك . قال وقع رأي عي انفاذه . قال فرفع عمر يدبه ثم نال الحمد لله الذي جعل لي عي ذريتي من يعينني على أمر ديني . لعم يابني أصلي الظهر ثم أصمد المنس فأردها علانية على رؤوس الناس . فقال عبد الملك يأ مير المؤمنين و من لك ان بقيت الى الخاهر يا مير المؤمنين و ومن لك ان بقيت الى الخاهر أن تسلم لك نبتك الى الظهر . قال فقال عمر قد تفرق اله الس وجعوا للقائلة فنال عبد الملك تأمر مناديك ينادي الصلاة جامعة فيجتب عائناس . قال السما يل فمادى المنادي : الصلاة جامعة . قال غرجت فأتيت المسجد فجاء عمر فصعد المنادي عليه ثم قال :

أما بمد فان هؤلا القوم قدكانوا أعطوا عطايا والله ما كان للم أن يمطوناها وما كان لنا أن نقبلها . وان ذلك قد صار الي لبس علي فيه دول الله عاسب . ألا والي قدر ددتها وبه أت بندي وأهل يدي: اقرأ با مزاحم .

قال وقد جيء بسفط قبل ذلك \_ أوةال جرنة \_ فيها تاك الـكنب.
قال فقرأ مراحم كتابا منها فلما فرغ من قراءته ناوله عمر وهو قاءد على المنبر
وفي يده جلم قال فجعل يقسه بالحلم و واستأنف مزاحم كتابا آخر فجل يقرؤه
فلما فرغ منه دفعه الى عمر فقصه ثم استأنف كتابا آخر في زال حتى نودي
بصلاة الظهر

قال حدثنا عبد الله بن المبارك عال قال عمر بن عبد العزيز لمراحم و وكان مزاحم مولاه وكازفاضلا \_ قال هؤلاء تقوم \_ بهني أهله \_ أنطعوني مالم يكن لي أن آخذه ولا لهم أن يعطوني واي قره مت ردها على أربابها. قال فقال مزاحم فكيف تصنع بولدك، فال فرت دمرعه للي مجنته وجمل عدمها بأصبه الوسطى ويقول « أكلهم الى الله » . قال عبد الله و كأن مزاها مع فضاء لم يقنع بقرله فرج مراحم ف خل على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فقال ان أبير المؤمنين قرهم بأمر لهو أضر عليك وعلى ولد أبيك من كذا وكذا، اله قد هم رد السهلة - قال عبد الله وهي المجامة وهي أمر عظيم - قال وكان عيش ولده منها قل عبد الملك فهاذا قات له . قال كذا وكذا وقال بأس لعمر الله وزير الخلفة أنت . قال ثم قام ليدخل على عمر بن عبد المهزيز وقد تبوأ مقيله . قال فاحتاذن . فقال له البواب انه قد تبوأ مقيله فال بامنه بد ، قال سبحان الله ألاتر حوز واغاهي ساءته قال فسمع عمر فال بامنه بد ، قال سبحان الله ألاتر حوز واغاهي ساءته قال فسمع عمر فال ان مراحاً أخبرني بكذا وكذا . قال أد خل . فدخل ، قال ماجاء ك ، قال ان مراحاً أخبرني بكذا وكذا . قال فار بدأن أقوم بالمشبة . قال أرى أن تعجله فا تأمن أن يحدث الله بك ه ثا ، قال فر فع بد يه وقال الحمد لله لذي حمل من ذربتي من يمينني على دني ، قال ثم قام من ساعته فجمع الناس وأمر بردها

قال يعتموب بن سفيان وحدثني سليان بن أن عمر نظر في مزارعه فيرق سجلات بها غير مزرعة ن (خير) و (السويداء) فسأل عليه وسلم فتركها أين كانت لا بيه قبل كانت وبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا على المسلمين حتى كان عمال بن عفا فلا عظاها مروان بن الحركم وأعطاها مروان عبد العزيز أبا محمر وأعطاها عبد العزيز عمر فرق سجام ونال اعا أثركها كما تركها رسول الله صلى الله المدروسلم و بلغني أنها كانت (فدك)

مال حدثنا ابراهيم بن جعفر عن أبيه ال كانت فدك فيمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكات لابن السبل. فدألته ابنته إباها فأبي ر-ول الله

صلى الله عليه وسلم أن يعطيها فولي أبو بكر فسلك ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ثم عمر ثم عمان كذلك فلما كانت الجاعة (۱) على عهد معاوية ولي مروان فكتب الى معاوية يطلب فدكا فأعطاه اياها فكانت بيد مروان يبيع تمرها كل سنة بعشرة آلاف درهم ثم نزع مروان وغض فنزعها من يدء فكانت بيد وكيله بالمدينة، فلما ولي مروان المدينة المرة الاخيرة ردها عليه فأعطى عبد الملك نصفها وعبد المزيز نصفها فوهب عبد العزيز حقه لعمر ولده فلما توفي عبر الملك طلب عمر الى الوليد حقه فوهبه له وطلب الى سلمان حقه فوهبه له ثم من بقى من أعيان بني عبد الملك حتى حصات له ، قال جمفر فلقد ولي عمر الخلافة وما يقوم به وبعياله الا وهي تفل كل سفة عشرة آلاف أوأقل أو أكثر فسأل عنها عمر وعمر وعمان ، فكتب الى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعمان ، فكتب الى في بكر بن حزم كتابا يقول فيه :

« أني نظرت في أمر فدك ، فاذا هو لايصلح فرأيت أن أردها على ماكانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فافبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق وسلام عليك »

قال حدثنا يعقوب عن أبيه قال لما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة خرج مما كان في يده من القطائع وكان في يده (المكيدس) و (جبال الورس) باليمن و (فدك) وقطائع باليمامة فخرج من ذلك كله ورده الى المسلمين الا

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج٢ ص ٢٣٥) واجتمع الناس على معاوية سنة احدى وأربعين وهو (عام الجماعة) فبايعه أهل الامصار كلها. وكتب يينه وبين الحسن كتاباً وشروطا.... الح

أنه ترك عينا بالسويداء وكان استنبطها بعطائه فكانت تأتيه غلتها كل سنة مانة وخسون ديناراً أو أقل أو أكثر فدكر له مزاحم يوما أن نفقة أهله قد فنيت فقال حتى تأتينا غلتنا. قال فلم ينشب أن قدم قيمه بغلته وبجراب عرصيحاني و بجراب عر عجوة فنثره بن يديه. وسمع أهله بدلك فارسلوا ابنا له صغيراً فيمن له من التمر فانصرف ، فلم ينشب أن سمعنا بكاءه قدضرب عماقبل بأم الدنانير فقال أمسكو ايديه ، ثم رجع يديه فقال اللهم بغضها اليه كما حبيبها الى موسى من نصير . ثم قال خلوه فكانما رأى به عقارب ثم قال انظر واالشيخ الجزري المكفوف الذي كان يغدو بالاسحار ففذوا له عمن قائدلا كبير فيقهره ولا صغير يضعف عنه فقعلوا . ثم قال لمزاحم شأنك ما بقي فأ نفقه على أهلك وال صغير يضعف عنه فقعلوا . ثم قال لمزاحم شأنك ما بقي فأ نفقه على أهلك قال انه لينبغي أن لاأ بدأ بأول من نفسي ، فنظر الى مافي يديه من أرض أو متاع خرج منه حتى نظر الي فص خاتم فقال هذا مما كان الوليد أعطائيه مما متاع خرج منه حتى نظر الي فص خاتم فقال هذا مما كان الوليد أعطائيه مما

قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى العناني قال حدثني أبي عن جدي قال كنت عند هشام بن عبد الملك جالسا فأتاه رجل فقال يأمير المؤمنين ان عبد الملك أقطع جدي قطيعة فأفرها الوليد وسليان حتى اذا استخلف عمر رحم الله نزعها . وقال له هشام أعدمقالتك فقال ياأمير المؤمنين ان عد الملك أفطع جدي قطعة فأفرها الوليد وسليان حتى اذا استخلف عمر رحمه الله نزعها . والله ان فيك لعجبا . انك تذكر من أفطع جدل القطيعة ومن أفرها فلا تترحم عليه و تذكر من نزعها عتر حم عليه وأنا قد أمضيا ماصنع عمر رحمة الله عليه

## الباب العشىون

( و ذكر نفور بني مروان من عدله وجوابه لهم )

قال حدثني سهل بن يحيى المروزي قال أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز جمل لا يدع شيئا مما كان في يده ويد أهل بيته من المظلم الاردها مظامة مظلمة . فبلغ ذلك عمر بن الوايد بن عبد الملك فكتب اليه :

« انك أزربت (۱) على من كان قبلك من الخلفاء وعبت عليهم وسرت بغير سيرتهم بفضا لهم وشنا نا (۲) لمن بعدهم من أولاده . قطعت ماأمر الله به أن يوصل اذ عمدت الى أموال قريش وه واريشهم الدخلنها بيت المال جوراً وعدوانا . يا ان عبد العزيز ابق الله ورافيه الشططت ، لم تطعش على منبرك حتى خصصت أول فرابتك بالظلم والجور . فوالذي خص محمداصلي الله عليه و لم عا خصه به لقد ازددت ن الله إرا في ولاية شهذه ذرعمت أما عليك لاء فاقصر بعض ميلك . واعلم بانك بعبن جوراً و في قبضته ولن تترك على هذا ا

فلما ارأ عمر بن عبد المزيز كتابه كنب اليه:

« بسم الله الرحن الرحم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى عمر بن الوليد . السلام على لمرسلين والحمد لله رب المالمين . أما بعدفانه لمغني كتابك وسأجيبك بنحو منه . أما أول شأن ياابن الوليد كازعم فامك مانة أمة السكور كانت تطوف في سوق حص وترخل في حواييما ثم الله أعلم مها

<sup>(</sup>١) في المختصر ١ رزأت ١ (١) في المحتصر ١ وشناه ١

اشتراها ذيان بن ذبيان من في السلمين فأهد اها لابيك فعملت بك فبئس المحمول وبئس المولود . ثم نشأت فكنت جباراً عنيداً تزعم أني من الظالمين لم حرمتك وأهل يتك فيء الله عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل، وإن أظلم مني وأرك لمهد الله من استعملك صبياً سفيها على جند: الممامين تحكم بينهم برأيك ولم تكن له في ذلك نيـة الاحب الوالد لولده . فويل لك وويل لأبيك ماأكثر خصاءكما وم القيامة وكيف ينجو أبوك من خصمائه، وانأظلمني وأترك امهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف على خس (١) الدرب يد فك الدم الحرام ويأخه المال الحرام، وأن أظلم مني وأثرك لمهد الله من استعمل قرة بن شريك أعرابيا جافيا (٢) على مصر أذن له في الممازف واللهو والشرب، وإن أظلم مني وأترك لمهد الله من جمل لمالية البربرية سهما في خمس (٣) العرب فرويداً يا ابن بنانة فلو التقت حلقتا البطان ورد النيء الى أهله لتفرغت لك ولاهل يبتك فوضعتهم على المحجـة البيضاء فطالما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق وماوراء هذا من الفضل ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك ونسم ثمنك بين اليتامي والمساكين والاراس، فإن لسكل فيك حقا والسلام علينا لاينال سلام الله الظالم ن قال حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة وابن شوذب قال كـتبعمر بن

الوليد بن عبد الملك الى عمر بن عبد العزيز كتابا يغلظ له فكتب عمر :

ان أظلم مني وأجور من ولى عبد ثقيف العراق فحكم في دمائهم وأموالهم وان أظلم مني وأجور وأنرك الهد الله من ولى قرة مصر جلما جافياً ، وان أظلم مني وأجور وأترك لمهد الله من ولى عثمان بن حيان الحجاز فأنشد الاشعار.

<sup>(</sup>١) و (٣) في المختصر ﴿ خسى ۗ (٢) في المحتصر ﴿ جلفا ٣

على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانما أمك كانت تختلف الى حوانيت محص فاشتر اها ذبيان بن ذبيان فبعث بها الى أبيك فحملت فبئس الجنين وبئس المولود . ثم وضعتك جباراً شقياً . لقرهمت أن أبعث اليك من يحلق جمتك فبئس الجمة »

قال حدثنا جويرية بن أسماء عن اسماعيل بن أبي حكم قال أتى عمر بن عبدالعزيز كتاب من بعض بني مروان فأغضبه فاستشاط ثم قال ان لله من الله بني مروان يو ما \_ وقال نعيم ذبحاً \_ وايم الله لئن كان ذلك الذبح على بدي النبي مروان يو ما \_ وقال نعيم ذبحاً \_ وايم الله لئن كان ذلك الذبح على بدي النبي مروان يو ما \_ وقال نعيم ذبحاً \_ وايم الله لئن كان ذلك الذبح على بدي المعلمون على المنهم ذلك كفوا وكانوا يعلمون صراءته وأنه اذا وقع في أمر مضى فيه

قال حدثنا المسيب بن واضح عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عمر بن الوليد كتابا فيه :

« وقسم أبوك لك الحس كله وانما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل « فا أكثر خصماء أبيك يوم القيامة ، فكيف ينجو من كثر خصماؤه . واظهارك المهازف والمزامير بدعة في الاسلام . لقد هممت أن أبعث اليك من يجز جمتك جمة السوء «

قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال لما قطع عمر بن عبد العزيز على أهل بيته ما كان يجري عليهم من أرزاق الخاصة وأمره بالانصر اف الى منازلهم تسكلم في ذلك عندسة بن سعد فقال باأمير المؤمنين ان لنا قرابة ، قال «لن يتسع مالي لـ كم وأما هذا المال فق كم فيه كحق رجل بأقصى برك الفاد (١) المختصر « في »

فلا يمنعه من أخذه الا بعد مكانه . والله اني لأرى أن الامور لو استحالت حتى يصبح أهل الارض يرون مش رأيكم لنزات بهم بائقة من عذاب الله » قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء قال عر بن عبد العزيز لحاجبه لا يدخل اليوم على الا مرواني

وأخبرنا سعيد بن عامر عن جو برية بنأسماء عن اسماعيل بنأبي حكيم فيما أعلم قال عمر بن عبد العزيز لآذنه لا يدخل علي اليوم الا مرواني فلما اجتمعوا عنده حمد الله وأثنى عليه شم قال:

ه يابني مروان اذكم قد أعطيتم حظاً وشرفا وأموالا . اني لا عسب شطر أ. وال هذه الامة أوثلثها (١) في أيديكم،

فسكتوا. فقال عمر: ألا تجببوني ? فقال جل من القوم:

و والله لا يكون ذلك حتى بحال بن رؤوسنا وأجسادنا . والله لا نكم لم آباءنا ولا نفقر أبناءنا =

فقال عمر:

« والله لولا أن تستمينوا علي عمن أطلب هذا الحق له لاضرعت خدودكم قوموا عني •

قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز ذكر مامضي من الجور والدل وعنده هشام بن عبد الملك نقال هشام ؛ إناوالله لانعيب آباء نا ولا نضع شرفنا (٢) في قومنا . فقال عمر : وأي عيب أهيب عمن عابه القرآن

قال حدثنا ابن غنية عن نوفل بن الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال (١) في المختصر \* أو ثلثها » (٢) في المختصر \* أشرافنا \* لعمته: ٥ ياعم، از رسول الله صلى الله عله وسلم قبض وترك الناس على نهر مورود، فولي ذلك "نهر بعده رجل فلم يستخص منه بشيء، ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك رجل آخر فكرى مه ساقية ثم لم يزل النهاس يكرون منه السواقي حتى تركوه يابا ليس فيه فطرة، وايم الله لئن أبقاني الله لا يكرن تلك السواقي حتى أجر به مجراه الاول و

قالت فلا يسبوا مندك اذن ، قال ومن يه بهم ، انا برفع الرجل مظامته فأردها عليه

قال الشيخ الامام هكذا وتع في هذه الرواية وثم ولي رجل فكرى منه ساقية • أشارة منه الى عمر وهو غلط وأنما الصواب ذكر ذلك في حق عُمَان

وقد أخبرنا به على الصواب محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال :

حدثنا نوفل بن أبي الفرات قال كانت بنو أمية ينزلون فلانة بنت مروان على أبواب القصور ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال لا يسلي انزالها أحد غيري ، فأدخلوها على دابتها الى باب قبته فأنزلها ثم طبق لها رسادتين إحداها على الاخرى ثم أنشأ عاز حهاولم يكن من شأنها المزاح ، فقال أمار أيت الحرس الذي على الباب ، نالت بلى فرعا رأيتهم عند من ه وخير ، ك ، فلما رأى الغضب لا يتحلل عنها أخذ في الجد و ترك المزاح فقال ياعمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فترك الناس على نهر مورود فولي ذلك اننهر رجل فلم يستقص منه شيئا ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر فلم يستقص منه شيئا ثم ولي بعد ذلك رجل آخر فكرى منه ساقية ثم لم يزل الناس يكرون منه السواقي حتى تركوه يابسا ليس فيه قطرة . وايم يزل الناس يكرون منه السواقي حتى تركوه يابسا ليس فيه قطرة . وايم

الله المن أبقاني الله لاسكرن السواقي حتى أعيده الى مجراه الاول. قالت فلا يسبوا عندك اذن . قال مريسهم ، انما يوفع لي الرجل ، ظلمته فأردها عليه قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي \_ أو قال التيمي \_ قال سمعت أبي وغيره محدث أن عمر بن عبسد العزيز لما ولي من قرابته ما كان بجري عليهم وأخذ منهم القطائع التي كانت في أيديهم " فشكوه الى عمته أم عمر فدخلت عليه فقالت ان و ابتك يشكونك و يزعمون أمك أخذت منهم خز(۱) غيرك عليه فقالت ان و ابتك يشكون واني أخاف قال مامنعتهم حقا أوشيقا كالهم ، فقالت اني وأيتهم يتكامون واني أخاف أن بجيجوا عليك وما عصيبا . فقال كل وم أخافه دون وم القيامة فلا وقاني الله ثمره . قال ودعا بدينار وجنب و مجمرة فألقى ذلك الدينار في الناروجمل ينفخ على الدينار حتى اذا احمر تناوله بشيء فألقاه على الجنب فنش وقتر ، فقال أي عمة أما تأوين لابن أخيك من مثل هـذا . فقامت فخرجت على قرابته فقال آي عمة أما تأوين لابن أخيك من مثل هـذا . فقامت فخرجت على قرابته فقالت تروجون آل عمر فاذا نزعوا الى الشبه جزعتهم . اصبروا له (١)

قال حدثنا مجد بن يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد قال اجتمع بنو مروان على بابعمر بن عبد العزيز وجاء عبد الملك بن عمر ليدخل على أبيه ففالوا له إما أن تستأذن لنا وإما أد تبلغ عنا الرسالة. قال قولوا. قالوا ن من كان فبله من الخلهاء كان يعطينا ويعرف لنا مواضعنا وان أباك قد حرمنا مافي يده . قال فدخل الى أبيه فاخبره عنهم فقال له عمر قل لهم ان أبي يقول لكم أني أخاف ان عصيت الله \_ أوقال ربي \_ عذاب يوم عظيم

قال حدثنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل عندية بنسعيد

<sup>(</sup>١) خ: خير (٢) خ: لا ټلومون الا أنفسكم عدتم الى صاحبكم فزوجتموه بنت ابن عر فجاه تيكم بعمر لخ

ابن الماص على عمر بن عبد العزيز فقال ياأمير المؤمنين أن من كانقبلك من الخلفاء كانو ا يعطونا عطايا منعة اها ولي عيال وضيعة أفتأذن لي أن أخرج الى ضيعتي وما يصلح عيالي . فقال عمر أحبكم الينا من كفانا مؤونته . فخرج من عنده فلما صار الى الباب قال عمر : أباخالد ، أبا خالد ، فرجع فقال أكثر ذكر الموت فان كنت في سعة من العيش وسعه عليك وان كنت في سعة من العيش ضيقه عليك

قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال قال ابن سليمان بن عبد الملك لمزاحم ان لي حاجة الى أمير المؤمنين عمر قال فاستأذنت له فقال أدخله فأدخلته على عمر . فقال ابن سليمان يأمير المؤمنين على ماترد على قطيعتي قال معاذ الله أن أرد قطيعة رسخت في لاسلام . قال فهذا كتابي . فاخرج كتابامن كمه فقرأه عمر فقال لمن كانت هذه الارض . قال للفاسق ابن الحجاج . قال عمر فهو أولى بماله . قال يأمير المؤمنين فانها من بيت مال المسلمين قال فالمسلمون فهو أولى بمال . قال يأمير المؤمنين وانها من بيت مال المسلمين قال فالمسلمون فلما أولى بما . قال يأمير المؤمنين رد على كتابي . قال لولم تأتني به لم أسألك فاما اذ جئتني به فلا ندعك تطالب بماطل . قال فبكي ابن سليمان . قال مزاحم فاما اذ جئتني به فلا ندعك تطالب بماطل . قال ويحك يامزاحم أنها فقلت يأمير المؤمنين ابن سليمان تصنع به هذا ? قال ويحك يامزاحم أنها فقسى أحاول عنها و اني لأجد له من اللوط ماأجد لولدي

قال حدثنا شعيب - يعني ابن صفوان - عن بشر بن عبد الله بن عمر عن بعض آل عمر أن هشام بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز ياأمير المؤمنين اني رسول قومك اليك وان في أنفسهم ماأ كلك به . انهم يقولون استأنف العمل برأيك فيا تحت يدك وخرل بين من سبقك وبين ماولوا عليهم ولهم . فقال له عمر أرأيت ان أتيت بسجلبن أحدها من معاوية

والاخر من عبد الملك بأصر واحد نبأي السجلير آخذ . قال بالا قدم . فقال عمر فاني وجدت كتاب الله الاقدم . فانا حامل عليه من أتاني بمن تحت يدي وفيما سبقني فقال له سعيد بن خالد بن عمرو بن عمان ياأمير المؤمنين امض لرأيك فيما وليت بالحق والمدل وخل عمن سبقك وعن باولي خيره وشره فانك مكتف بذلك . فقال له عمر أنشدك الله الذي اليه نعود أرأيت لو أن رجلا هلك وترك بنين صغاراً وكباراً فهز الاكار الاصاغر بقوتهم فأكلوا أمو الهم فأدركك الاصاغر فجاؤوك بهم وبما صنعوا في أمر الهم ماكنت صانعاً ؟ قال كنت أرد عليهم حقوقهم حتى يستو فوها . قال فاني وجدت كثيرا عمن تبلي من الولاة عزوا الناس بقوتهم وسلطانهم وعزهم بها تباعهم ، الما وليت أتوني بذلك فلم يسعني الا الرد على الضعيف من القوي وعلى المستضعف من أتوني بذلك فلم يسعني الا الرد على الضعيف من القوي وعلى المستضعف من الشريف . فقال وفقك الله ياأمير المؤمنين

قال حدثنا عبد يس بن يحيى أبو نباتة قال سمعت مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز لا بن لسليمان بن عبد الملك : صحبت آباءك فما رأيت حرصاً يشبه حرصهم على الدنيا ماتوا وتركوها أقدر ماكانوا عليها

قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال عرض على عمر بن عبد المزيز جوار وعنده المباس بن الوليد بن عبد الملك قال فجمل كلما مرت جارية تعجبه قال ياأمير المؤمنين اتخذ هذه فلما أكثر قال له عمر بن عبد العزيز أتأمرني بالزنا قال فخرج العباس فمر بأناس من أهل بيته فقال ما يجاسكم بباب رجل يزعم أن آباء كم كانوا زناة

قال وبلغني عن اسماعيل بن أبي حكيم قال كان عندعمر بن عبد المزيز ناس من بني مروان فبسهم وقال لخبازه اذا دعوت بالطعام فلا تسجل به

فبسهم حتى تمالى النهار \_ قال وهم قوم لم يمتادوا ذلك \_ فمر به الخباز فقال ويحك اثنتنا بطمامك. قال نعم ياأمير لمؤمنين الآن قال فلما أبطأ قال لهم فهل لكم في سوين وتمر قال فجيء بسريق وتمر فاكاوا فلما فرغواجاء الخباز بالطعام فامسكوا فقال ألا تأكلون قالوا والله ياأمير المؤمنين مانقدر عليه فقال لهم ذلك غير مرة فأبواأن يأكلوا فقال ويحكم يابني مروا في فهم التقحم (١) في النار فبكي والله وأبكى

قال حدثنا أبو بكر المروزي فال محمت أحمد بن حنبل ـ وذكر عمر ابن عبد العزيز ـ قال: ما كان أشده على بني أمية

( · )كذا في المحتصر وفي الاصل « أنفحكم »

آخر الجزء والحمد لله رب العالمين

الجُزء الخامس:

# الباب الحادي والعشرون (في ذكر ماوعظ به)

سياف ، واعظ الح من البصى يلعمر بن عبل العزيز رحمهما الله الموعظة الأولى»

قال حدثنا أو صالح كاتب الليث بن سعد قال أخذتها من الليث بن سعد رسالة الحسن بن أبي الحسن الى عمر بن عبد العزيز رجهما الله: « أما بم اعلم باأمير المو منين أن الدنيا دار ظمن وليست بدار اقامة ، والما أهبط اليها آدم من الجنة عقوبة ، وقد يحسب من لا يدري ماثواب الله أنها أوابومن لم يدر ماعقاب الله أنها عقاب . ولها في كل حين صرعة ، وليست صرعة كصرعة ، هي تهبز من أكرمها وتذل من أعزها وتصرع من آثر ها، ولها في كل حين قتلي فهي كالسم يأ كله من لا يعرفه وفيه حتفه ، فالزاد فيهاتر كما والغني فيها فقرها . فكن فيها ياأمير المؤمنين كالمداوي جرحه يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. فان أهل الفضائل كانوا منطقهم فيها بالصواب ومشهم بالتواضع ومطمعهم الطيب من الرزق مغمضي أبصارهم عن المحارم فخوفهم في البركخوفهم في البحر ودعاؤهم في السراء كدعائهم في الضراء ، لولا الآجال التي كتبت لهم ماتقاوت أرواحهم في أجسادهم خوفا من المقاب وشوقا الى الثواب ، عظم الخالق في نفوسهم فصفر المخلوقين في أعينهم . واعلم ياأمير المؤمنين أن التفكر يدعو الي

الخير والعمل به ، وأن الندم على الشر يدعو الي تركه ، وليس مايفني وان كان كثيرا بأهل أن يؤثر على ما يبقى وان كانطلبه عزيزاً. واحتمال المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤرنة باقية وندامة طويلة ، فاحذر هذه لدنيا الصارعة الخاذلة القاتلة التي قد تزينت تخدعها وفتكت بغرورها وخدءت بأمالها فأصبحت كالعروس المجليمة: فالعيون المها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة وهي لاز : اجما كلمم قاتلة ؛ فلا الباقي بالماضي معتبر ، ولا الآخر الما رأى من أثرها على الاول مزدجر، والاالعارف بالله المصدق له حين أخبره عنها ، دكر ، قدأ بت القلوب لها الاحبا وأبت النفوس لها الاعشقاً، ومن عشق شيئاً لم يلهم غيره ولم يعقل سواه مات في طلبه وكان آثر الاشياء عنده ، فهما عاشقان طالبان مجتهدان : فماشق قد ظفر منها كاجته فأغنته وطغى ونسي ولها فغفل عن مبتد إ خلقه ، وضيع ما اليه معاده فق ل في الدنيا لبثه حتى زالت عنه قدمه وجاءته منيته على أسر ما كان منها حالا وأطول ما كان فيها أملا فعظم ندمه وكثرت حسرته مع ماء لج من سكرته فاجتمعت عليه سكرة الموت بكريته وحسرة الفوية بغصته فغير موصوف مأزل به ، وآخر مات من قبل أن يظفر منها بحاجته فات بغمه وكده ولم يدرك فيها ماطلب ولم يرح نفسه ، ن التعب والنصب فخرجا جميما بغير زاد وقدرا على غيرمهاد، فاحذرها ياأمير المؤمنين الحذركله فانما مثلما كمثل الحية لين بسها تقتل بسمها فأعرض عما يعجبك فيها لقلة مايصحبك منها رضع عنك همو مها لما قد أيقنت من فراقها واجعل شدة مااشتد منها رجاء ماترجو بعدها وكن عند أسر ماتكون فيها أحذر ماتكون لها فان صاحب الدنيا كلا اطان منها الى سرور صحبته

وان

اونة

و نه

ام

على

من سرورها عايسوءه وكلا ظفر منها عا يحب انقلبت عليه عايكره . فالسار منها لاهلها غار والنافع منها غدا ضار وقد وصل الرخاء فيها بالبلاء وجمل البقاء فيها ... فدر ورها بالحزن مشوب. والناعم فيهامسلوب. فانظر ياأمير المؤمنين اليما نظر الزاهد المفارق ولاتنظر اظر المبتلي الماشق. واعلم أنها تزيل الثاوي بالساكن وتفجع المترف فيها الآمن ولاترجع ماتولى وأدبر ولا بد ماهو آت منها ينتظر ولايتب ماصفا منها الاكدر. فاحذرها فان أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وديشها نكد وصفوها كدر وأنت منها على خطر إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة وإما مصيبة فادحه وإما منية قاضية. فلقه كدرت الميشة لن عقل فهو من نعيمها على خطر ومن بليم ا على حذر ومن المنية على يقين. فلو كان الخالق تبارك و تمالى لم يخبر عنها بخبر ولم يضرب لها مثلا ولم يأمر فيها بزهد لكانت الدنيا قد أيقظت النائم و نبهت الماقل فكيف وقد جاء عن الله عز وجل منها زاجر وفيها واعظ فمالها عنده قدر ولاوزن من الصغر فلهبي عنده أصغر من حصاة في الحصي ومن مقدار نواة في النوى، ماخلق الله عزوجل فيما بلغنا أبغض الى الله تعالى منها. مانظر اليها منذ خلقها ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة فأني أن قبلها ومامنعه من القبول لها ـ مع مالا ينقصه الله شيئا ما عنده كما وعده \_ الا أنه علم أن الله عز وجل أبغض شيئاً فأ بغضه وصغر شيئاً فصغره ولوقبلها كان الدليل على محبته قبوله أياها . لكنه كره أن تخالف أمر. أو يحب ما الغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكة " قال محمد بن الحسين وكان في آخر هذه الرسالة : ه ولا تأمن أن يكون هذا الكلام حجة عليك. نفينا الله واياك

بالموعظة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . « الموعظة الثانية »

قال حدثنا ابر اهيم السقاعن أصرم الخراساني قال كتب عمر بن عبد العزيز الى الحسن اعظني ، فكتب أليه الحسن ا

و أما بعد ياأمير المؤمنين فكن للمثل من السلمين أخا وللسكبير ابنيا وللصغير أباً وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر جسمه ولا تضربن لفضبك سوطا واحداً فتدخل النار» (١)

#### « الموعظة الثالثة »

قال حدثا اسحاق بن سعيد بن الحسن النسائي قال حدثنا جدي الحسن بن سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كتب الحسن بن أبي الحسن الى عمر بن عبد العزيز:

• واعلمأن الهول الأعظم ومفظمات الامور أمامك لم يقطع منها بعد . وانه لابد والله لك من مشاهدة ذلك ومعاينته إما بالسلامة والنجاة منه وإما بالعطب •

#### ه المو : ظة الرادة ،

قال حدثنا أبو عبد الله الصوفي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى الحسن عظني وأوجز • فكتب اليه :

ه أما بعد فان رأس اهو مصلحك ومصلح به على يدك الزهدد في الدنيا ، وانما الزهد باليقين واليقين بالتفكر والتفكر بالاعتبار . فاذا أنت تفكرت في الدنيا لم نجدها أهلا أن تبيع بها نفسك ؛ وجدت نفسك أهلا

<sup>(</sup>١) سبق هد القول في على ١١ منه و با الى محمد بن كمب القرظي

أن تكرمها مو أن الدنيا ، فأعا الدنيا دار بلاء ومزل غفلة • • الموعظة الخامسة •

قال دد ثنا الجنيد قال سمعت سرباً يقول كتب الحسن الى عمر بن

عبد العزيز:

• أما بعد فلو كان لك عمر نوح وملك سلمان ويقيين ابراهيم وحكمة

لقيان فان أمامك هول الموت ومن ورائه داران ان أخطأ تك هذه صرت

الى هذه \* قال فبكى عمر بن عبد العزيز بكاء شديداً

قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب بن بشر قال كتب عمر بن عبد المزيز الى فقهاء العراق أن يأتوه فاعنل الحسن بفتق (١) في بطنه وكتب اليه:

المير المؤمنين الناستقدت المتقاء و الزمات مالوا (٢) . ياأمير المؤمنين الو أن لك عمر نوح وسلطان سلمان ويقين الراهيم و حكمة لقمان ما كان لك بد من أن تقتحم المقبة ومن وراه العقبة الجنة والنار من أخطأنه هدنده

فلما أتماه السكتاب أخذه فوضعه على عينيه ثم بكى ثم قال : من لي بعمن نوح ويقين ابراهيم وسلطان سليمان وحكمة لقمان ولو نلت ذلك لم يكن بد من أن أشرب بكأس الاولين.»

ه الموعظة السادسة ،

قال حدثنا داود بن المحابر وشعيب بن محرز عن عبد الواحد بن زيد قال كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز :

<sup>(</sup>۱) في المختصر « يذبق » (۲) من المختصر

• أما بعد ياأمير المؤمنين فان طول البقاء الى فذاء ماهو ، فخذ من فنائك الذي لا يفني والسلام ،

فايا قرأ عمر الكتاب بكى وقال « نصح أبو سعيد وأوجز ،

و الموعظة السابعة ،

قَالَ حَدَثنا عُونَ بِنَ مَعْمَرَ قَالَ كَتَبِ الْحَسَنِ الَّيْ عَمْرِ بِنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : و سلام عليك أما بعد فكأ نك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل » وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر :

قال حدثنا عون بن معمر قال كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز : • أما بعد فكأن آخر من كتب عليه الموت قد مات .

فَ كَتَبُ اللَّهِ عَمْرُ بِنَ عَبِدُ الْعَزِيزُ ا

« أمابعدف كا نُك بالدنيا لم تمكن وكا نك بالا خرة لم تزل والسلام عليك »

## موعظة طاووس لعمر بن عبل العزيز

قال حدثنا قحدم أبو بشر قال حدثني أني عن رياح بن عبيدة قال كتب عمر بن عبد العزيز الى طاووس كتاباً يسأله عن بعض ماهو فيه ، فأجابه بعث كلمات لم يزده عليها حرفاً ، قال فما رأيت عمر أتاه كتاب كان أعجب اليه منه ، كتب اليه :

سلام عليك باأمير المؤمنين ، فان الله عز وجل أنزل كتابا وأحل فيه حلا ، وحرم فيه حراما ، وضرب فيه أمثالا ، وجعل بعضه محكما وبعمل متشابها . فأحل حلال الله ، وحرم حرام الله ، وتفكر في أمثال الله ، واعمل عممكمه ، وآمن عتشابه ، والسلام عليك .

موعظم سالم بن عبل الله لعمر بن عبل العزير العزير عبد العزيز كتب فال حدثنا الثقة يونس بن جعفر الرقي أن عمر بن عبد العزيز كتب الى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطأب:

«أما بعد فان الله تبارك اسم» وتعالى جده ابتلاني بما ابتلاني به من أمركم من غير مشورة مني فيه ولاطلب الافضاء من الرحمن الرحيم، فأسأل الذي ابتلاني بما ابتلاني به من أمر عباده وبلاده أن يحسن عوني وعاقبتي وعاقبة من ولاني أمره. وقد رأيت أن أسير في الناس بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان قضى الله ذاك واستطعت اليه عبيلا. فابعث الي بكتب عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل العهد، فاني متبع أثره وسائر بسيرته ان شاء الله تعالى وأسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى "

فأجابه سالم:

أما بعد فان الله عز وجل خلق الدنيا لما أراد أن يخلقها له فجمل لهما مدة قصيرة كأن ما بين أولهما وآخرها ساعة من نهار، ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء فقال وكل شيء هالك الا وجهله الحكم والبه ترجعون ولا يقدر أهلها منها ياعمر على شيء حتى تفارقهم ويفارقونها ، بعث بذلك رسوله وأنزل كتابه ، ضرب في ذلك الامثال وضرب فيه الوعيد ، جمل دينه في الاولين والا خرين دينا واحداً فلم يختلف رسله ولم يبدل قوله . ثم انك ياعمر لست تعدو أن تدكمون رجلا من بني آدم يكفيك ما يكفي لرجل منهم - أو قال رجلا منهم - من الطعام والشراب ، فاجعل فضل ذلك فيا بينك وبين الرب رجلا منهم - من الطعام والشراب ، فاجعل فضل ذلك فيا بينك وبين الرب الذي توجه اليه شكر الذم فالك قول وليت أمراً عظيما نيس يلي عليك

أحد دون الله عز وجل ، أن استطعت أن لا تخسر نفسك وأهلك بوم القيامة فافعل، فانه قد كان قبلك رجال عملوا ماعملوا وأحيوا ماأحيوا وأتوا ماأتوا حتى ولد في ذلك رجال ونشؤا فيه وظنوا أنها السنة فسدوا على الناس أبواب الرخاء فلم يسدو امنها باباً الا فتح الله عليهم باب بلاء ، فان المتطعت - ولا فو الابالله \_ أن تفتح على الناسأ بواب الرخاء فافعل فالك لن تفتح منها باباً الا سد الله الكريم عنك باب الاء ، ولا عنمك من نرع عامل أن تقول لاأحد من يكفيني عمله فانك اذا كنت تنزع لله وتستعمل لله أناح الله لك أعوانا فأ ماك بم و انما قدر عون الله إياك بقدر نيتك فان تمت نيتك تم عون الله الحكريم إياك وأن قص ت نيتك قصر من الله العون بحسب ذلك . واعملم أنه كان قبلك رجال عاينوا هول المطلع وعالجوا نزع الوت الذي كانوا منمه يفرون فانشقت بطونهم التي كانوا لايشبعون بها وانفقأت أعينهم التي كانوا لانتقطع لذتها واندقت رقابهم غير موسدين بعد مانعملم من تظاهر انفرش والمرافق والسرر والخدم فصاروا جيفا في بطون لاراضي تحت مهادها، والله لو كانوا الى جانب مسكين لنأذي بر "مهم بعد انفاق مالا يحصى عليهم وعلى خواصهم من الطيب كل ذلك اسرافا فانا للهوا االيه راجعون. ماأعظم الذي ابتليت به وأفظع الذي سيق اليك ، أهل العراق أهل العراق أبرهم منك منزلة ، ن لافقر بك اليه ولاغني بك عنه فن بعثت من عمالك الى العراق فأنهه نها شديدا شبيها بالعقوبة عن أخذ الا. وال و- فك الدماء الا يحقما. ألمال الال ياعر والدم فانه لانجاة لك من هول جهنم من عامل بالمك ظلمه ثم لم تغيره. وانه من بعثت من عمالك أن يعملوا بمعصية أو أن يحمكوا بَشِهِةً أُو أَنْ يَحْتَكُرُوا عَلَى المُسلمين بيما فانك ان اجترأت على ذلك أني بك

يوم القيامة ذليلا صنيرا وان تجنب عنه عرفت راحته في معك وبصرك وقابك. كتبت الي تسألني أن أبعث اليك بكتب عمر وبقضائه في أهل القبلة وفي أهل المهد، وان عمر رضي الله عنه عمل في غير زمانك وعمل بنير ر جالك وانك ان عملت في زمانك على النحو الذي عمل عمر بن الخطاب في زمانه بعد الذي رأيت وبلوت رجوت أن تكون أفضل عند الله منزلة من عمر بن الخطاب، فقل كما قال العبد الصالح \* وما وفيقي الابالله عليه توكات واليه أند \*

قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن عبد العز نر كتب اليه :

• من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى سالم بن عبد الله . سلام عليك ، فايي أحمد الله الذي الذي لا إله الاهو . أما بعد فان الله ابتلاني عا ابتلاني به من أمر هذه الاه من غير مشاورة مني فيها ولا طابة مني لها الافضاء الرحمن وقدره فأسأل الذي ابتلاني من أمر هذه الامة بما ابتلاني به أن يمينني على ماولاني وأن يرزفني منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة وأن يرزقهم مني الرأفة والمعدلة . فاذا أتاك كتابي هذا فابعث الي بكتب عمر بن الخطاب وسيرته وقضاياه في أهل القبلة وأهل العهد فاني متبع أثر عمر وسائر بسيرته ان أعانني الله على ذلك والسلام »

فكتب سالم بن عبد الله الى عبد الله عمر أمير المؤمنين:

" بسم الله الرحمن الرحيم من مالم بن عبد الله بن عمر الى عبد الله عمر الم أمير المؤمنين . ما الم عليك . فاني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو . أما بعد فان الله خاق الدنيا لما أراد وجمل لها مدة قصيرة كأن بين أولها وآخرها

ساعة من نهاز. تم قضى عليها وعلى ألمها الفناء فقال هكلشي معالك الاوجهه له الحكم واليه ترجعون » لا يقدرون منها أهلها على شيء حتى تفارقهم ويفارقونها . أنزل بذلك كتابه وبعث به رمله وقدم فيه بالوعيد رضرب فيه الامثال ووصل به القول وشرع فيه دينه في الاولين والآخرين ديناواحدا فلم يفرق بيركتبه ولم يختلف ر - له ولم يشـق أحداً من أمره بشيء سعد به أحد ولم يسمد أحد من أمره بشيء شقى به أحد وانك اليوم ياعمر لم تعد أن تبكون انسانًا من بني آدم يكفيك من الطعام والشراب والكسوة مايكني رجلا منهم فاجمل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذي توجه اليه شكر النعم فانك قد وليت أمراً عظيا ليس يليه أحـد دون الله قد أقصى فيما بينك وبين الخلائق فان استطعت أن تغنم نفسك وأهلك ولاتخسر نفسك وأهلك فافعـل ولا قوة الا بالله ، فانه قد كان قبلك رجال عمـ لموا ماعملوا وأماتوا ماأماتوا من الحق وأحيوا ماأحيوا من الباطل حتى ولد فيــه رجال ونشؤا فيه وظنوا أنها السنة ولم يسدوا على العباد بابرخاء الافتح الله عليهم باب بلاء فاز استاعت أن يفتح عليهم أبواب الرخاء فانك لاتفتح منها بأباً الاسد" به عليك باب بلاء . ولا عنعك من نرع عامل أن تقول لا أجد من يكفيني عمله . وانك اذا كنت تنزع للهو تعمل للهأتاح الله لك رجالاو جاءك بأعوان واغا العون من الله على قدر النية فاذا تمت نية العبد تم عون الله له ومن قمرت نيته قصر من الله العون له بقدر ذلك فار استطعت أن تأتي الله يوم القيا. ألا يتبعث أحد بظلم ويجيء من كان قبلك وهم غابطون لك بقلة أتباعك وأنت غير غابط لهم بكثرة أتباعهم فافعل ولاقوة الابالله. فأنهم قد عاينوا وعالجوا نرع الموت الذي كانوا منمه يفرون ، وانشقت إياونهم التي

قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي من الفرات بن سليماذ أن عمر بن عبد المدرز كتب الى سالم بن عبد الله :

الله على عليك فاني أحمد اليك الله الذي لا إله الا هو . أما بعد فات الله على عليك فاني أحمد اليك الله الأمة من غير مشورة مني الله عز وجل ابتلاني به من أمر هذه الأمة من غير مشورة مني

<sup>(</sup>١) في الرواية السابقة ﴿ لا تنقطع ۗ

فيها ولاطلب مني لها الا قدر من الرحمن قدره علي فأسأل الذي ابتلاي أن يعينني على باولاني عن عباده و بلاده وأز يرزقني فبهم العمل بطاعته وأي يرزقهم مني الرأفة والرحمة ويرزقني منهم السمع والطاعة و حسن الموازرة. فاذا جاءك كتابي هذا فابعث الي بكتب عمر وسير ته و فضائه في أهل القبلة وأهل الذمة فاني سائر بسير ته و متبع أثره ان الله أعانني على ذلك ان شاء الله والسلام ه فكتب اليه سالم:

و من سالم بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز سلام عليك فاني أحمد اليك الله الذي لا إله الا هو . أما إمد فان الله تدالي خلق الدنيا لماأر ادفجمل لها مدة قصيرة ثم قضى عليها وعلى أعلم الفناء . ثم انك ياعمر قد وايت أمرآ عظما فان المتضعت أن لاتخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل فانه كان فيما مضى قبلك رجال أباتوا ماأماتوا وأحيوا ماأحيوا حنى ولد في ذلك رجال ونساء رظنو أنها السنة . فلا عنعك من نزع عا، ل أن تقول لا أجد من يكفيني عمله. فانك ان كنت تعمل لله أتاح الله لك أعرانا و أغا ودر الدون بقدر النية . وأن المتطمت أن تجيء يوم القيامة لايتبعنك أحد عظامة وبجي من قبلك وم خابطوت لك فافعل فأنهم قد عالجوا نزع الموت ، وعاينوا أموال المسلم ، وانفقأت أعينهم التي كانت لاتنقضي لذتها ، وانشقت بطونهم التي كانوا لايشبمون فيها ، والدقت رقابهم غيرمة وسدين بعد تظاهر الفرش والمرافق والسرر والخدم، رصارو اجيفا في بطون الارض تحت آكامها لو كانوا الى جنب مساكين تأذوا من يحمم بمدانفاق ، الايحيى من الطيب . فانا لله وانا اليه راجمون . ماأعظم مالبتايت بالناعر ، فمن بعثت من عمالك فازجره زجر اشديدا شبيها بالقوة عن أخيذ الاموال وسفك الدماء الا عمر و يرته . وان عمر عمل في غير زمانك و غير رجالك ، وليت في زمن عمر و يرته . وأنا أرجو أن عمل عمل النحو الذي عمل به عمر بعد ما بمل . وأنا أرجو أن عمل عمل النحو الذي عمل به عمر بعد ما بملوت من الظلم أن تدكمون أفضل من عمر عند الله . وقر كما الممد الصالح « وما أريد أن أخالف كم الى ما أنها كم عنه \_ الى قوله \_ أنبب »

وقد روى هذا الحديث اسحاق بن سلبان عن حنظلة بن أبي سفيان قال كتب عمر بن عبد العزيز الى سالم أن اكتب الي بعض رسائل عمر -فذكر المعنى -

ورواه على بن ثابت عن جانه بن برقان قال كتب عمر الى سالم ـ فذكره فاقتصر ت على ماذكرت لأن المعاني متقاربة ـ

## موعظة سالم ومحمل بن كعب لعمر

قال حدثنا روح بن عبادة عن عمر بن ذر قال لما استخلف عمر دخل عليه سالم بن عبد الله ومحمد بن كهب وهو مكتئب حزبن فأقبل على أحدهما فقال • عظني ، فقال :

« ياأ بير المؤمنين ان الله لم بجعل أحداً من خلقه فوقك فلا ترض لنفسك أن يكون أحد من خلقه أطوع لهمنك . و اجعل الناس أصنافا ثلائة : الكبير عنزلة الاب ، والوسط عنزلة الاخ ، والصغير عنزلة الولد ، فبر أ باك وصل أخاك واعطف على ولدك . واعلم أنك أول خليفة عوت »

فأقبل على الآخر فقال • عظني ، فقال :

المؤمنين ان الدنيا عطن مهجور ، وأكل منزوع ، وعرض

فيكاعمر وقال: لاحول ولاقوة الا بالله

## موعظة محمل بن كعب لعمر

قال حدثنا حاتم بن الليث - وأخبرنا شيخ من بني ليم - أن عمر بن عبد العزيز كان عنده هشام بن مصاد وكانا يتحدثان مذكر عمر شيئاً فبكى فأناه من لاه مزاحم فقال ان محد بن كعب الفرظي الباب قال أدخله فدخل وعمر يمسح عينه من الدوع ، فقال له محمد بن كعب ما أبكاك يا أمير المر ممنان فقال همه عند بن مصاد أبكاه كذا وكذا ، فقال له محمد :

ياأمير المؤمنين انما الدنيا سوق من الا واق فمنها خرج الناس بما ضره ومنها خرج الما نفعهم وكم من قوم غره منها مثل الذي أصبحنافيه حتى أتاهم الموت فاستوعهم فخرج المنها لملومين لم بأخذوا منها لما أحبوا من الاخرة عدة ولا لما كرهوا جنة ، وأقسم ماجمعوا من لم يحمده وصاروا المه من الاخرة عدة ولا لما كرهوا جنة ، وأقسم ماجمعوا من لم يحمده وصاروا المه من لايعذر هم فنحن محقوقون ياأمير المرئمنين ان ننظر الى تلك الاعمال التي تتخوف تمطهم - بها فتخلفهم فيها وننظر الى الاعمال التي تتخوف عليهم منها فتكف عنهم ، فاتق الله ياأمير الموعمنين واجمل في قلبك سبيل عليهم منها فتكم الذي تحب أن يكون همك اذا قدمت على دبك عز وجل فابتغ النتين انظر الذي تحب أن يكون همك اذا قدمت على دبك عز وجل فابتغ به البدل حيث لا يؤخذ البدل ولا تذهبن الى ساعة قد بارت على من كان

قبلك تر وأن تجوز عنك . فاتق الله ياأمير المو منبن وافتح الا بواب وسهل الحجاب وانصر المظلوم ورد الظالم . ثلاث من كن فيه است. كمل الا يمان بالله عز وجل : من اذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل ، واذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق ، واذ قدر لم يتناول ماليس له ،

## موعظم اخرى لحمل بن كعب لعمر

قال حدثنا مروان بن زند الشامي عن هشام بن مصاد قال كنت جالساً مع عمر بن عبد العزيز فدخل عليه محمد بن كعب فقال له:

ه ألاث من كن فيه استكمل الاعان: من اذا رضي لم يدخله رضاه الباطل ، واذا غضب لم يخرجه غسبه من الحق ، واذا قدر لم يتناول ماليس له »

#### موعظت ابي دازم لعمر

قال أبو الحسن علي بن أحمد بن علي وأخ برنا يعقوب بن محمد بن عبد عيسى الزهري عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال قال لي عمر بن عبد العزيز «عظني » فقلت :

« اضطجع ثم اجعل الموت عندرأ سك ثم انظر مأ بحب أن يكون فيك تلك الساعة نفذ فيه الآن . وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة نفذ فيه الآن .

قال حدثنا عبد بن محمد القرشي قال حدثني الحسين بن علي بن عبد الله الله عبد العريز: ابن موسى قال كتب أبو حازم الى عمر بن عبد العزيز:

« اتق أن تلقى محمداً عليه السلام وأنت بتبليغ الرسالة له مصدق وهو عليك بسوء الخلافة في أمته شهيد "

# موعظمالقاسم ننمخيمر لالعمر

فال حدثنا موسى بن سلمان عن القاسم بن مخيمرة قال دخلت على عمر ابن عبد العزيز وفي صدري حديث يتجلجل فيه أريد أن أقذفه اليه فقلت له بلغنا أن من ولي على الناس سلطانا فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهما حتجب الله عن فاقته و حاجته يوم يلقاه . قال ذهال ماتقول . ثم أطرق طويلافه فتها فيه و برز للناس

## موعظم ابن الاهم لعمر رحم الله تعالى

قال حدثنا محد بن عدد العزيز فقال أطربك عقال لا . قال فأعظك ؟ ابن الاهتم على عمر بن عدد العزيز فقال أطربك عقال لا . قال فأعظك ؟ قال نعم . قال فافتح الباب وأدخل الناس . قال فحمد الله وأثنى عليه شمقال :

ان الله تبارك و تعالى خلق الخلق غنياً عن طاعتهم آمنا لمصيتهمأن تنقصه ، فالناس يو مئذ في الحالات والمازل مخ لمهون في فالعرب ، نهم بشر تلك الحال - أهل الوبر والشعر والحجر - لايتلوز كتابا ولا يصلون جماعة ، ميتهم في الناد و حيهم أعمى بشر حال مع الذي لا يصى من عيشهم المزهود فيه والمرغوب عنه فلما أراد الله أن ينشر فيهم حكمته بعث فيهم رسولا من أنفسهم « عزيز عليه ماعته حريص عليكم بالمؤمنين زؤوف وحيم » فبلغ من أنفسهم « عزيز عليه ماعته حريص عليكم بالمؤمنين زؤوف وحيم » فبلغ من أنفسهم « عزيز عليه ماعته حريص عليكم بالمؤمنين زؤوف وحيم » فبلغ من أنفسهم « عزيز عليه ماعته حريص عليكم بالمؤمنين زؤوف وحيم » فبلغ عنه رسالة ربه و فصح لا مته وجاهد لله - ق جهاده حتى أتاه اليقين . شم ولي أبو بكر من بعدد فار تدت المرب - أومن ارتد منها - فرصوا على

<sup>(</sup>١) خ: من الباب

أن يقيموا الصدلاة ولا يؤترا الزكاة فأبي أبر بكر أن يقبل منهم الا ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلا لوكان حيا فلم بزل يخرق أوصالمم ويسقي الارض من دمائهم حدى أدخلهم في الباب الذي خرجوا منه وقرره على الامم الدي نفروا منه وأوقد في الحرب شملها وحمل أهل الحق على رقاب أهل الباطل ، ثم حضرته الوفاة وقد أصاب من في المسلمين سنا لقوحا كان يرتضخ من لبنها وبكراكان يروي عليه أهله الماء وحبشية كانت ترضع ابنا له ، فلم يزل ذلك غصة في حلقه وثقلا على كاهله حتى خرج منه الى ولي الامر من إمده عمر بن الخطاب . ثم ولي عمر فحسر عن ذراعيه وشمر عن سافيه وأهد للامور أقر أمهافر اضها فأذل صعابها وترك الامر فيها الى يسر ، شم حضرته الوفاة وكان قد أصاب من فيء المسلمين شيئا فلم يرض فيذلك شم حضرته الوفاة وكان قد أصاب من فيء المسلمين شيئا فلم يرض فيذلك بكفالة من أحد من وا ه حتى باع في ذلك ربعه وضم ذلك الى بيت مال المسلمين . وايم الله ما جمعمنا من بعدها [الا على ظلم] (١)

وأنت ياعر ، بني الدنيا غدتك بأطايبها وألقمتك ثديها تطلبها من مظانها تعادي فيها و ترضى لها حتى اذا ماأفضت اليك باركانها من غير طلب منك لها رفضتها ورميت بها حيث رمي الله بها . فامض رحمك الله ولا تلتفت فالحمد لله الذي فرج بك كربنا ونفس بك غمنا فانه لايذل مع الحق حقير ولا يكبر مع الباطل عزيز . أقول أولي هذا وأستغفر الله لي ولكم "

قال حدثنا داود بن عبر من المبارك بن فضالة قال دخل عبد الله بن الاهتم على عرر بن عبد العزيز وهو جالس على سرير فحمد الله وأثنى عليه

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر وفي الاصل « على طلع **"** 

ثم أخذ في موعظته الطويلة فنزل عمر عن سرير = حتى استوى بالارض وجثا على ركبتيه وابن الاهتم يقول « وأنت ياعمر ، وأنت ياعمر ، وأنت ياعمر ، وأنت ياعمر من أولاد الملوك وأبناء الدنيا ، ولدوا في النعيم وغذوا به لا يعرفون غير • الاهتم يبكي ويقول « إهيه . إلبن الاهتم هيه الله يزل يعظه وعمر يبكي حتى غشي عليه

#### موعظة خالك بن صفوان لعمر

قال حدثنا ابراهيم بن بشار فال سمعت ابراهيم بن أدم يقول بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفو ان • عظني وأوجز ، فقال خالد بن صفوان :

" ياأ بير المؤمنين ان أقواما غرج ستر الله وفتنهم حسن الثناء ، فلا يغلبن جهل غميرك بك علمك بنفسك . أعاذا الله وإياك أن نكون بالستر ، غرورين وبثناء الناس مفتونين وعما افترض الله علينا متخلفين والى اللهو ماثلين "

قال فبكي ثم قال أعاذنا الله واياك من اتباع الهوى

قال حدثنا أبراهيم بن بشار قال سمعت الفضيل يقول بلغني أن خاله ابن صفوان دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له « عناني ياخالد » فقال : « ان الله لم يرض أحداً يكون فوقك فلا ترض أن يكون أحد أولى ماك .

قال فبكي عمرحتى غشي عليه ، ثم أفاق فقال هيه ياخالد لم يرض أن يكون أحد فوقي فوالله لاخافنه خوفاً ولاحذرنه حذراً ولارجو نه رجاء ولاحبنه محبة ولاشكر نه شكراً ولاحد نه حمداً يكون ذلك كله غاية طاقتي ولاجتهدن في المدل والنصفة والزهد في فاني الدنيا لزوالها والرغبة في بقاء الآخرة ودوامها حتى ألتى الله عزوجل فلعلى أن أنجو معالناجين وأفوز معالفائزين. وبكى حتى غشي عليه. قال فتركته مفشيا عليه وانصرفت

#### موعظة زياد اعمر

قال حدثنا عمر بن على عن جويرية بن أسماء قال قدم زياد العبد على عمر فقال له عمر يازياد ألا ترى ماا بتليت به من أمر أمة محمد صلى الله عليــه وسلم . قال يا أمير المؤمنــين لاتعمل نفسك في الوصف وأعمل نفسك في المخرج بما وقعت فيه فلو أن كل شورة منك نطقت مابلغت كنهماأ نت فيه . ثم أال زياد ياأمير المؤمنين أخبرني عن رجل له خصم أله ماحاله . قال سيء الحال. قال فان كانا خصمين ألدّ بن. قال ذاك أسرأ لحاله. قال فان كانوا ثلاثة . قال ذاك حين لا يهنئه عيش . قال فو الله ياأمير المؤمنين ماأ حد من أمة محمد الا وهو خصم لك . قال فبكي عمر حتى تمنيت أزلاأ كون قاتله قال حدثًا يمقوب بن عبد الرجن عن أبيه عن زياد مولى أبن عياش قال لوراً يتني ودخلت على عمر في ليلةشاتية و بين يديه كانونوعمر على كتابه، فجلست أصطلى. فلما فرغ من كتابه مشى الي حتى جلس ممي على الكانون وهو خليفة فقال : زياد ? قلت نعم . قال قص على . قلت ماأنا بقاص . قال فتكلم . قلت زياد . قال وماله . قات لاينفعه •ن دخل الجنة اذا أدخل النار ولا يضره من دخل النار اذا أدخل الجنة . قال صدقت والله ما ينفعك من دخل الجنة اذا دخلت النار ولا يضرك من دخل النار أذا دخلت الجنة . قال فلقد رأيته يبكى حتى أطفأ ذلك الجر الذي على الكانون

## موعظة سألم مولى محملين كعب لعمر

قال حدثنا ابر اهيم بن هشام بن يحيى الفساني قال حدثني أبي عن جدي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى محمد بن كه بيسأله أن يبيعه غلامه سالما وكان عابدا خيرا \_ فقال اني قد دبرته ، قال فأزرنيه ، قال فأتاه سالم فقال عمر : اني قد ابتليت بما ترى وأنا والله أتخوف أن لاأ بجو . فقال له سالم : ان كنت كما تقول فهذا نجاتك والا فهو الامر الذي تخاف ، فقال ياسالم عظنا . قال : آدم صلى الله عليه وسلم على خطيئة واحدة أخرج من الجنة وأنتم تعملون الخطايا ترجون تدخلون بها الجنة . ثم سكت

قال حدثنا النضر بن زرارة عن الثقة قال كان لعمر بن عبد العزيز أخ واخاه في الله سبحاً ، عبد مملوك يقال له سالم . فلم استخلف دعاه ذات يوم فأتاه مقال له بالم الم الي أخاف أن لا أنجو قال ان كنت تخاف فنعما لكني أخاف عليك أن لا تخاف ، قال سالم أن الله أ . كمن عبدا دارا فأذنب فيها ذنبا واحدا فأخرجه من تلك الدار ، فنحن أصحاب ذنوب كثيرة نريد أن نسكن تلك الدار

#### موعظة مزاحم لعمر

قال حدثني نوفل بن عمارة قال قال عمر بن عبد العزيز ان أول من أيقظني لهذا الشأن مزاحم : حبست رجلا فجاوزت في حبسه القدر الذي يجب عليه فكلمني في اطلافه فقات ماأنا بمخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه بما هو أكثر مما مر عليه فقال مزاحم :

هياعم بن عبد العزيز اني أحذرك ليلة تمخض بالقيامة في صبيحتما تقوم

الساعة . ياعمر ولقد كدت أنسى اسمك مما أسمع قال الابير قال الامير الساعة . والله ماهو الا أن قال ذلك فيكا أنما كشف عن وجهي غطاء فذكر والنه ماهو الا أن قال ذلك فيكا أنما كشف عن وجهي غطاء فذكر والنه ماه والله فان الذكرى تنفع المؤمنين

### موعظة رجل لعمر رحم الله

قال حدثنا عبد الوهاب قال سمع عمر بن عبد العزيز رجل من بقايا المسلمين قد فر بدينه فسكن الشام فكتب اليه يشكو اليه ما ابتلى به من أمر هدده الامة وقلة الاعوان على الحق ويطاب المعاوية والمؤازرة على الحق . فكتب اليه:

ه وصل الي كتابك ياأمير المؤمنين وفهمت ماذكرت، واعلم أنك الماأصبحت في خلق بال ورسم دارس، خاف العالم فلم ينطق، وجهل الجاهل فلم يسأل. وطلبت عني المعاونة والمؤازرة فيما أذم الله علي فان أكون ظهيراً للمجرمين ،

فلها قرأ عمر الكتاب قال: نظر المسلم لنفسه اذ لم ينظر ممرلنفسه وأساء الى نفسه

# موعظة رجل آحر

قال عداني فياض بن محمد الرقي عن عبيدة بن حسان السنجاري أن رجلاً من أهل أذر ببجان أني عمر بن عبد المزيز فقام بين يديه فقال :

و يأ يرالمؤمنين اذكر بمقاسي هذا ، قاما لا تشفل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من الدمل ولا براءة من الذنب الحاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من الدمل ولا براءة من الذنب الحاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من الدمل ولا براءة من الذنب الحاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من الدمل ولا براءة من الذنب الحاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من الدمل ولا براءة من الذنب المنال فبكي بكاء شديداً ثم قال و يحك أردد علي كلامك هذا . فجدل

يردده عليه وعمر يبكي وينتحب ، ثم قال ماحاجتك . قال ان عامل أذر بيجان عدا علي فأخذ مني اثنا عشر ألف درهم لجملها في بيت المال . فقال عمر اكتبوا له الساعة الى عاملها حتى يرد عليه (١)

# ذكر ماوعظ بم عمر بن عبد العزيزمن الشعر

قال حدثنا أحمد بن جعفر المنادي قال استرويت من أبي سليمان أحمد ابن عبد الله الجوالبقي قال قال سابق البربري لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه:

بسم الذي أنزلت من عنده السور الن كنت تعدلم ماتأتي وماتذر واصبر على القدر المجلوب وارض به فما صفا لامرء عيش يسر به واستخبر الناس عما أنت جاه له قد يرعوي المرء يوما بعدد هفوته ان التق خدير زاد أنت حامله من يطلب الجور لايظفر بحاجته وفي المدى عبر تشفى القدلوب بها وليس ذو العملم بالتقوى كجاهلها والرشد نافلة تهددى لصاحبها والرشد نافلة تهددى لصاحبها وهد يو بق المرء أمر وهو يحقدره

والحمد لله . أما بعد ياعمر فكن على حدر قد ينفع الحدر وان أتاك عما لاتشتهي القدر وان أتاك عما لاتشتهي القدر الاستبع يوماً صفوه كر اذاعميت فقد كم يجلو العمى الحدير وتحكم الجاهل الايام والغير (١) والبر أفضل شيء ناله بشر وطالب الحق قد يهدى له الظفر ولا البصير كاعمي ماله بصر والغي يكره منه الورد والصدو والشيء يانفس ينمي وهو يحتقد والشيء يانفس ينمي وهو يحتقد

<sup>(</sup>١) سبق هذافي ص ٧٥ (٢) خ: إلعبر

ولا يزال لهما في غميره وطر لهما الى الشيء لم تظفر به نظر كا تذير لون اللمة الذير يحيي البدلاد اذا مامات اللطر كما يجـلي سواد الظلمة القمر وهمل يلين لقول الواعظ الحجور الى الامور التي تخشى وتنتظمر دار اليها يصير البدو والحضر أو كان في خمر لم ينجمه (١) خمر في الخد مني الى لذاتها صمر والماء(٢) في الحجر القاسي له أثر كا يؤرقني للعاجل المهر طول السقام ووهن (٤) العظم ينجبر يوما على نقضه الروحات والبكر وكل مصعدة يوما ستنحدر ومن وراء الشباب الموت والكبر ريان أضج حطاما جوفه نخر وكل شمل جميع سوف ينتثر بالتـاج نيرانه للحرب(\*)تسـتعر

لايشبع النفس شيء حـين تحرزه ولا تزال وان كانت لهـا سعة وكل شيء له حال تفيره والذكر فيه حياة للقبلوب كما والعلم بجلو العمي عن قلب صاحبه لاينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا والموت جسر لمن بمشى عسلي قدم فهم عرون أفواجا وتجمعهم من كان في معقل للحرز أسلمه حتى متى أنا في الدنيا أخوكاف ولا أرى أثر اللذكر في جسدي (٢) لو کا ن يسهر عبني ذکر آخرتي اذا لداويت قلبا قد أضر به مايلبث الشيء أن يبلى اذا اختلفت والمرء يصمد ريمان الشباب به وكل بيت خراب بعسد جسدته بينا برى الغصن لدنا في أرومتـــه كم من جميع أشت الدهر شملهم ورب أصيد سامي الطرف معتصب

<sup>(</sup>۱) خ: لم ينفع الحمر (۲) خ: خلدي (۳) خ: والحبل (٤) خ: وهيض (٥) بالحرب

عليه تبنى قباب الملك والمجر مجدل ترب الخدن منعفر تبقى فروع لاصل حين ينعتمر (١) يبقى على الماء بيت أسه مدر مصیر کل بنی أنثی وان کثروا وفي تدبرها (٢) الميان والعامر اذا انقفى سفر منها أتى سفر وفي المواقب منها المر والصهر على منازلها من بعدها زمر والبهم يزجرها الواعي فتنزجر كما البهائم في الدنيا لهـا جزر غبا وخما وكفر النعمة البطر وليس من أمة الالما غرر حتى تدكر نوا على منهاج أولكم وتصبروا عن هوى الدنيا كماصبروا مالي أرى الناس والدنيا مرلية وكل حبل عليها سوف ينبتر لايشورو ن عافي دينهم نقصوا جهلا وان نقصت دنياهم شمروا

لظل مفترش الديباج محتجبا قد غادرته المنايا وهو مستلب أبممد آدم ترجون البقاء وهمل لهم بيرت عستن السيول وهــل الى الفناء وان طالت المتهم ان الامور اذا استقبلتها اشتبهت والمرء ماعاش في الدنيا له أمل لها حالارة عيش غير دائمة اذا انقضت زمر آجالها نزات وليس يزجركم مأنوعظون به أعبيحتم جزرا للموت يقبضكم لاتبطروا واهجروا الدنيا فان لهما ثم اقتدوا بالالي كانوا اكم غررا

قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أيه قال كتب عبيد الله بن عبد الله عن عتبة الى عمر بن عبد العزيز ا

بسم الذي أنزلت من عنده السور فذكر أربعة أبيات من أول هذه القصيدة

<sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه ينقمر (٢) خ: وقد تدبرها

قال حدثنا حماد بن الوليد قال معمت عمر بن ذر بلغه عن ميمون بن مهران قال دخلت على عمر بن عبد العزيز بوما وعنده سابق البوبري وهو ينشده شعرا فانتهى في شعره الى هذه الابيات:

فكم من صحيح بأت للموت آمنا أتنه المنايا بغتة بعد ماهجع فلم يستطيع اذجاء الموت آمنا فرارا ولا منه بقوته امتع فأصبح تبكيه النساء مفنعا ولايد مع الداعي وان صوته رفع وقرب من لحد فصار مقيله وفارق ما قد كان في أمسه جمع فلا يترك الموت الغني لماله ولامعدما في المال ذا حاجة يدع

زاد أبو نميم: فلم يزل عمر يبكي ويفطرب حتى غشي عليه مقمد فالصر فناعنه قال حدثنا عثمان بن عبد الحيد قال دخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر وعظني ياسابن وأوجز » قال نعم ياأمير المؤمنين وأبلغ ان شاء الله تعالى قال هات . فأنشده هذه الابيات :

اذا أنت لم ترحـل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت من قد ترودا ندمت على أن لاتكون شريكه وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا

فبكي عمر حتى سقط منشبا عليه . والله أعلم وأحكم

الباب الثاني والعشى ون(١)

( في ذكر لباسه وهيئته رحمه الله )

. قال حدثني أحمد بن الحارث بن المبارك من علي بن محمد البصري عن من قريش قال كان عمر ن عبد المزيز يقول قبل الخلافة و لقد خفت من قريش قال كان عمر ن عبد المزيز يقول قبل الخلافة و لقد خفت

<sup>(</sup>١) هذا الباب محد وف من الختصر

أن يعجز ماقسم الله لي عن كسوتي ، وما لبست ثوبا قط فرآه الناس علي الا خيل لي أنه قد إلى . فلما ولي خرج من ذلك كله

قال أبو بكر بن عبيد وحد ثني سعيد بن سويد عن حرس عمر بن عبد المزيز قال صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس و عليه قيص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه ، فقال له رجل يأمير المؤمنين ان الله عز وجل قد أعطاك فلو لبست ، فنكس مليا ثم فعرأسه [فقال] : • ان أفضل القصد عند الجدة ، وأفضل العفو عند المقدرة •

- قال حدثنا خالد بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن سفيان بن عاصم قال كان عمر بن عبد العزيز دفيق الوجه حسنه نحيف الجسم حسن اللحية غاثر العينين بجبهته شجة (١) قد وخطه الشيب

قال حدثنا جرير بن حارم عن يملي بن حكيم قال كانت أردية عمر بن عبد المزيز ستة أذر م وشبراً في سبمة أشبار

قال أخبرني رجاء بن حيوة قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز قوموا ثيابه اثنا عشر درهها : كمته وعمامته وقيصه وقباءه وقرطقه وخفيه ورداءه

قال وحدثنا أبو بكر بن عياش قال قال عاصم دخلت على عمر بن عبد العزيز وعليه ثياب غسيلة قومتها بستين درهما

قال حدثنا همل عن الأوزاعي قال كان عمر بن عبد العزيز يقول قص الشارب الى الاطار»

قال حدثنا أبوبكر بن عياش عن عامم قال كان عمر يؤم الناس في جبة وساج ليس عليه ازار

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۷

قال حدثنا عبيد الله \_ هو ابن عمر \_ قال سدمت شيخا كان في حرس عمر بن عبد العزيز قال رأيت عمر بن عبد العزيز [حين ولي ] وبه من حسن اللون وجودة الثياب والبزة . ثم دخلت عليه بمد وقد ولي فاذا هو قد احرق واسود ولصق جلده بعظمه حتى ليس بين الجلد والعظم لحم واذا عليه قانسوة بيضاء قد اجتمع قطنها يعلم أنها قد غسلت وعليه سحق انبجانية قد خرج سداها وهو على شاذ كونة قد نصقت بالاوض تحت الشاذ كونة عباءة قطوانية من مشافة الصرف (١)

قال حدثنا حارم قال حدثني رجـل يقال له زيد قال جاء عمر بن عبد المزيز يوم عيد راكباً فنزل ثم جاء يمشي وعليه جبة محشوة بيضاء وعليـه شامية صفيقة وسراويل يمنة وخفان ساذجان

قال حدثنا عيسى بن بونس عن الاوزاعي عن عمر بن مهاجر قال كان قيص عمر بن عبد العزيز فيما بين الكعب والشراك

قال حدثنا عاصم بن بهدله قال دخلت علي عمر بن عبد المزبز وعليه ثياب غسيلة فقومتها ثمانين درها مع عمامة كانت عليه وعنده رجل رافع صوته . فقال له عمر اخفض من صوتك فاعما يكني الرجل من الكلام قدر مايسمع قال حدثنا الحكم بن عمر الرءني أبو سليمان قال شهدت عمر بن عبد العزيز وأنا ابن عشرين سنة \_ وقد هلك عمر منذ اثنتين وسبمين سنة \_ ورأيت عمر قد وخطه الشيب ولم يخضب ورأيته لا يحني شاربه ورأيت خاتم عمر بن عبد العزيز من فضة وفصه من فضة مربع ، قال الحكم درص فنقشته اما كلا البريميزه ممر . قال ورأيت على عمر قلنسوة بيضا العلم العليمة برأسه الما كلا البريميزة ممر . قال ورأيت على عمر قلنسوة بيضا العلم المليمة برأسه

<sup>(</sup>١) سبق هذا في ص ٥٨

وعمامة غليظة يمتم بها ورأيته وعليه قميص قطري كتان تمن دينار ودرهمين وملاءة قرقيتة مثل ذلك في الصيف. وكان عليه في الشتاء طيلسان لاأراه الا دباوندي سخيف. ورأيت عليه جبة مبطنة بفراء مكان القطن وفوق الحبة ثوب أبيض ظهارة وبطانة

قال حدثنا الحكم بن عمر قال رأيت خاتم عمر بن عبد الوزيز من فضة وفصه من فضة مربع

قال حدثنا الضحاك بن زمل قال كان نقش خائم عمر بن عبد المزيز الحكل عمل ثواب ا

قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمر بن مهاجر قهر مان عمر بن عبد المزيز قال كان خاتم عمر بن عبد العزيز \* الوفاء ﴾

قال حدثنا عبيد الله بن يمقوب بن يونس الكاهلي قال كان عمر بن عبد العزيز يلبس الفرو الفليظ وكان سراجه على ألاث قصبات فوقهن طين قال حدثنا ابن شوذب عن رياح بن عبيدة (١) قال كنت أتجر فقال لي عمر بن عبد المزيز يارياح الخذلي كساءين خزا أنخذ أحدهما مجلسا والآخر شعارا، فقعلت، فصبغتها بالبصرة فلم آل، ثم قدمت بهما عليه فأص بقبضها فلما أصبح غدوت عليه فقال لي يارياح ما أجود أو بيك لولا خشونة فيها . فلما ولي قال لي يارياح اتخذلي من هذه الجباب المروية ، فاشتريت له ثلاث شقاق فقطعت من الثلاث جبتين ثم أتيت بهما اليه فقبضهما فقال يارباح ما حدثنا محمد بن وبيك لولا لبن فيها . قال فذكرت قوله الاول وقوله الآخر ما حدثنا محمد بن صالح قال رأيت على عمر بن عبد المعزيز بدر سمعان قال حدثنا محمد بن صالح قال رأيت على عمر بن عبد المعزيز بدر سمعان قال حدثنا محمد بن صالح قال رأيت على عمر بن عبد المعزيز بدر سمعان

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۵۰ سطر ۱۶

قيصا من شور عما يلي جسده طوله الى الركبتين كمه الى المرفقين

قال حدثنا نعيم قال قلت لعمر بن عبد العزيز مايقه دك هاهنا . قال أنتظر ثيابي تفسل لأصعد بها النبر . قلت وماهي ، قال قميص وازار ورداء قيمتهن أربعة عشر درهما

قال حدثنا يحيى بن سميد المطارعن عتبة بن المنذر قالرأ بتأبا أمامنه وأبارهم وعمر بن عبد الدزبر عليهم قلانس بيض صفار

قال حدثنا اسهاعيل بن عياش قال تلت لعمر و بن مهاجر صاحب حرس عمر ما كان عمر يلبس في بيته قال جمة سوداء مبطنة

قال حدثنا محمد بن هلال قال رأيت عمر بن عبدالمزيز لا يحنى شاربه جدا يأخذ منه أخذا حسنا

قال حدثنا عمد بن ابراهيم أبو أمية غلام عمر بن عبدالعزيز فالدخات مع عمر الحمام بموما فاطلى فولى مغابنه بده

### الباب الثالث والعشرون (في ذكر زهده)

قال حدثنا عدالله بن كثير قال قبل العمر بن عبد العزيز ما كان بدء إنابتك. قال أردت ضرب غلام لي فقال لي ياعمر أذ كر ليلة صبيحتها يوم القيامة قال حدثنا ابن عياش عن محمد بن المها حرعن العباس بن سالم اللخمي قال بدث عمر بن عبد العزيز الى أبي سلام الحبشي فمن اليه على البريد ليسأله عن الحوض فقد ت اليه فسألة فقال سمعت ثوبان يقول سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول النه على البريد

ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من المسل وأكاويبه عدد النجوم من شرب منه شربة لم يظاً بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقر اء المهاجرين . فقال عمر بن الخطاب من هم يارسول الله قال هم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المنعات ولا تفتح لهم أبواب السدد ، فقال عمر بن عبد المزيز لقد نكحت المتنعات وفتحت لي أبو اب السدد الأأن يرحمني الله لاجرم لاأدهن رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ (١)

قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي داود الروقي (٢) قال قال رجل لعمر ألانصنع لك دواء يشهيك الطعام . قال وما أصنع به نوالله اني لأدخل المخرج فيؤذيني مايخرج مني . قيل أفلانصنع لك دواء يشهيك النساء قال وما أصنع به فوالله لرعا كان ذلك فأجد لذلك غفلة وشرة

قال حدثني يعقوب عن أبيه قال كان عمر بن عبد المزيز يذيل ثيابه ويسرف في عطره فلقد كان يدخل في طبيه حمل القرنف ولقد رأيت العنبر على لحيته كالملح. فلما أفضت اليه الخلافة ترك ذلك و تبذل. قال فاخبرني رباح بن عبيدة وكان تاجراً من أهل البصرة يعامل عمر بن عبد العزيز يأمره وهو بالمدينة أن يشتري له جبة خز ، قال فاشتريتها بعشرة دنانيو ثم أتيته بها فسها وقال اني لاستخشنها. فلما ولي الخلافة أمرني فاشتريت لهجة صوف بدينار فأتيته بها فجمل يدخل يده فها ويقول ماألينها. فقلت عجباته تنخشن الخز أس وتستلين الصوف اليوم. قال تلك حال وهذه حال

قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي صمصمة أنه كان عدث مر بن عبد المزير عن مفازي القسطنطينية قال فيبكي عمر بكاه شديداً. قال

<sup>(</sup>١) راجع ص٢٠ (٢) في الخنصر ﴿ الرومي ١

وقال مالك ان عمر بن عبد العزيز قال ذات ليلة ومعه مزاحم ورجل يقاله ابن مافنة قال فدخل عمر بيته ثم قال ازاحم ائذن لا بن مافنة فأذن له قال فدخلت عليه فاذا بمائدة عليها صحفة محمرة بمنديل وعمر قائم يركع قال فركع ركمتين ثم أقبل فلس فاجتذب المائدة بيده ثم قال لي : كل ، أين عيشنا اليوم من عيشنا اذ كنا بمصر . قال فقات له لاشي ويأمير المؤمنين فقال عمر لقد رأيتني وكنا لوضافني أهل قرية لوجدت ما يعمهم ، ثم قال أين عيشنا هسذا من عيشنا بالمدينة ، ثم المتبكي . قال فناداه مزاحم أن قم ، قال فقمت . قال فأخبرني من الفد أنه اذا أصابه مثل هذا لم يعد الى طعامه . قال مالك وهذا يعجبني من فعل عمر أن يخدم الازسان نفسه

قال حدثنا يعقوب قال أخبرني رجاء بن حيوة قال كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وألبس الناس وأخيلهم في مشيته . فلما استخلف قوموا ثيابه اثنا عشر درهما: كمته وعمامته وقم صه وقباءه وقرطفه وخفيه ورداء وال حدثنا أبو بكر بن عباش قال قال عاصم دخلت على عمر بن عبد

العزيز وعليه ثياب غسيلة فقومتها ستين درها قال حدثنا حماد عن حميد قال لما استجفاف عمر بن عبدالمزيز بكي وقال:

ياقلابة مل تخشى على . قال كيف حبك الدرهم ، قال لاأحبه ، قال فلاتخف

ان الله سيفيثك

قال حنبل ابن اسحان وأنبأنا أبوأسامة عن عيسى بن سنان قال كان عمر بن عبد المزيز لايبني بناء . ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة قال همل عن الأوزاعي عن نعيم بن سلامة قال دخلت على حمد ان عبد أامز بزوهو يأكل ثوما بدقة وزيت

قال حدثنا عدى ن يونس عن الاوزاعي عن أبي عبيد حاجب سليان عن أميم بن سلامه قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدة يأكل ثوما مسلوقا بزيت وملح

قال ضمرة عن ابن شوذب قال دخلت امرأة من المهالب على فاطم امرأة ممر بن عبد المزيز فلهارأتها ورأت حالها قالت لها هل بها المرأة لوجها الا عا يحب . قالت لا . قالت فانه يحب هذا منى

قال حدثنا سهل بن عاصم عن خلاد بن بزيع عن سهيل أخي حرم قال عمرت مالك بن دينار يقول قال عمر بن عبداله زيز ماثر كت من الدنيا شيئا الا عقبني في قلبي ماهو أفضل منه \_ يعني من الزهد \_ وماأنعم الله علي في ديني أفضل

قال حدثنا أبو أمية غلام عمر بن عبدالعزيز فالدخلت يوماعلى مولاتي ففد تني عدرا فقل: « كل يوم عدس 1 » قالت: « يابني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين »

قال حدثنا يونس بن ابي شيب قال شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت وان حجزة ازاره لغائبة في عكنه (١)، ثم رأيته بمدما استخلف ولو شدّت أن أعد أصلاعه من غير أن أمرها لفعات

<sup>(</sup>١) جم عكنة وهي العلي الذي في البطن من السمن

الجزء السادس :

قال حدثنا محمد بن عبد الله العبدي قال كتب الي أبو حاربة أحد بن ابراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الفساني قال حدثني أبيءن أبيه عن جده عن مسلمة قال دخلت على عربن عبد العزيز أعوده في مرضه فاذا عليه من مسلمة قال دخلت على عربن عبد الملك يافاطمة اغسلي قبيص أمير المؤمنين قبيص وسنخ فقلت لفاطمة بنت عبد الملك يافاطمة اغسلي قبيص أمير المؤمنين قالت نفهل ان شاء الله . ثم غدوت فاذا القبيص على حاله فقلت يافاطمة ألم آمركم أن تفسلوا قبيص امير المؤمنين فان الناس يعودونه . قالت : « والله مماله قبيص غيره »

قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال دخلت على عمر في مرضه وعليه قيص قر انسخ جيبه وتخرق فدخل مسلمة فقال لاخته فاطمة امرأة عمر ناولبني قبيصا غير هذا حتى يلبسه أمير المؤمنين فان الناس يدخلون عليه فقال عمر: «دمها ياه سلمة فما أصبح ولاأمسى لامير المؤمنين ثوب غيرالذي رى عليه •

قال حدثنا سعيد بن مسلمة من أبي بشر مولى مسلمة بن عبد الملك عن مسلمة قال دخلت على عمر بن عبد العزيز في اليوم الذي مات فيده وفاطمة بنت عبد الملك جالسة عند وأسه فلما وأتني تحولت وجلست عند وجليه وجلست أنا عند وأسه فاذا عليه قيص وسخ مخرق الجيب فقلت لما لو أبدلتم هذا الفميص ، فسكنت ثم أعدت القول عليها مراراً حتى غلظت فقالت : « والله ماله قميص غيره »

﴿ قَالَ حَدَثنا عَبِرَ اللهُ بن ادريس عن أبيه مِن أزهر قالرأيت عمر بن عبد العزبز بخناصرة بخطب الناس دليه قريص مرقوع

قال حدثنا ربيعة بن عطاء بمن عمر بن عبد العزيز أنه أخر الجمعة يوما عن وقته الذي كان يصلى فيه فقات له أخرت الجمعة عن وقتك فقال ان الغلام ذهب بالثياب يفسلما فحبس بها . فعرفنا أن ليس له غيرها ثم قال أما اني قد رأيتني وأنا بالمدينة واني لاخاف أن يعجز مارزقني الله عن كدوتي فقط . ثم تمثل بهذا البيت :

قضى مأقضى فيما مضى ثم لم تكن له عودة أخرى اللبالي النوابر (١)
قال حدثني سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم
جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه . فقال له رجل
يأمير المؤمنين ان الله قد أعطاك فلو لبست ، فنكس ملياً ثمر فع رأسه فقال
ان أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة (٢)

خ قال حدثنا سميد بن عامر عن عون بن المعمّر قال دخل عمر بن عبد العزيز على امرأته فقال يافاطمة عندك درهم أشتري به عنباً ؟ قالت لا . قال فمندك ثمنه ـ يمني الفلوس ـ نشتري به عنباً ؟ فأقبلت عليه فقال : هذا أهون علينا المؤمنين لا تقدر على درهم ولا ثمنه تشتري به عنباً ؟ مقال : هذا أهون علينا من معالجة الأ غلال في جهنم

قال حدثنا الحكم بن عمر الرعيني قال شهدت عمر حين جاءه أصحاب المراكب يسألونه العلوفة ورزق خدمها . قال وكم هي . قالوا هي كذا وكذا . قال أبعث بها الى أمصار الشام يبيعونها فيمن يريد وأجعل أثما بهافي مال الله عز وجل ، تكفيني بغلتي هذه الشهباء وجاءه صاحب الرقيق يسأل أرزاقهم وكسو بهم وما يصلحهم . فقال عركم هم . قال هم كذا وكذا ألقاً فكتب الى

<sup>(</sup>١) سبق هذا بلفظ آخرفي ص٥٢ هـ (٢) سبق هذا في ص١٤٦

أمصار الشام أن ارفعوا الي كل أعمى في الدوان أو مقعد أومن به فالجأومن به زمانة تحول بينه و بين القيام الى الصلاة . فرفعوا اليه . فأمر لكل أعمى بقائد وأ، ر لكل اثنين من الزمنى بخادم . وفضل من الرفيق فكتب أن ارفعوا الي كل يتيم ومن لاأ - د له ممن قد جرى على و الده الدوان فأمر لكل خمسة بخدم يتوزعونه بينهم بالسوية

قال حدثنا قطر بن حماد بن واقد قال أخبرنا أبي قال سممت مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك بن دينار زاهد. أنما لزاهد عمر بن عبد المذير الذي أتته الدنيا فتركما

قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أباسليمان الداراني وأباصغوان يتناظر ان في عمر بن عبد العزيز وأويس القرني . قال أبوسليمان لأبي صفران كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أوبس قال له ولم . قال لائن عمر ملك الدنيا فزهد فيها . فقال له أبو صفوان وأويس لوملكم الزهدفيها مثل مافعل عمر . فقال أبوسليمان لا تجعل من جرب كمن لم يجرب ان من جرت الدنيا على بديه ليسلها في قلبه موقع أفضل عمن لم تجر على يديه وان لم يكن لها في قلبه موقع أفضل عمن لم تجر على يديه وان لم يكن لها في قلبه موقع

قال حدثنا أحمد بن سميد الدمشقى قال حدثني الزبير بن بكار فال أتى عمر بن عبد العزيز منزله فقال هل عندكم من طعام فأصاب تمرآ وشر بماء وقال من أدخله بطنه النار فأ بعده الله

قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الهيثم بن عدي قال كانت لفاطمة ابة عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز جارية ذات جمال فائق وكان عمر رحمه الله معجباً بها قبل أن تفضي اليه الجلافة فطابها منها وحرص فأبت دفعها اليه وغارت من ذلك فلم تزل في نفس عمر فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت ثم حليت فكانت حديثا في حسنها وجم لها ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمر فقالت ياأمير المؤمنين الك كنت معجبا بفلانة جاريتي وسألتنيها فأبيت ذلك عليك فان نفسي طابت لك ما اليوم فدو نكما فلما قالت ذلك استبانت الفرح في وجهه ثم قال ابعثي بها الي ففعلت فلما دخلت عليه نظر الى شيء أعجبه فازداد بها عجبا فقال لها ألتي ثربك. فالم همت أن تفمل قال على رسلك اقد دي اخبريني لمن كذت ومن أين أنت لفاط.ة • قالت كان الحجاج بر يوسف أغرم عاملا كان له من أهدل الكوفة مالاً وكنت في رقيق ذلك العامل فالتصفاني مع رقيق له وأمو ال فبمث بي الى عبد الملك بن مروان وأنا يومئذ صبية فوهبني عبد الملك لا بنته فاطم: . قال ومافه ل ذلك المامل . قالت هلك . قال وماترك ولداً ؟ قالت بلي . قال وماحالهم. قالت سيئة . قال شدي عليك ثيابك . ثم كتب الى عبد الحيد عامله أن سرح الي فلاناً بن فلانعلى البريد. فلهاقدم قال له ارفع الي جميع ماأغرم الحجاج أباك. فلم يرفع اليه شيئا الا دفعه اليه ثم والجارية فدفعت اليه فلما أخذ بيدها قال: إياك وإياها فانك حديث السن ولمال أباك أن يكون قد وطئها . فقال الغلام ياأمير المؤمنين هي لك . فقال لاحاجة لي فيها . قال فابتمها مني قال است اذن عمن بنهي الفس من الهوى . فمضى بها الفتى فقالت الجارية فأبن موجدتك بي يا مير المؤمنين . فقال انها لملي حالها ولقه ازدادت فلم تزل الجاربة في نفس عمر حتى مات

قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى قال حدثني أبيءن جدي قال كانت لماطمة بنت عبد اللك امر أة عمر بن عبد العزيز جارية فبعثت بهااليه

وقالت الى قد كنت أعلم أنها تعجبك رقد وهبها لك فتناول منها حاجتك فقال لها عمر اجلسي ياجارية فوالله مامن شيء من الدنيا كان أعجب الى أن أناله منك فاخبريني ما كان من سبيك. قالت كنت جارية من البربر حتى أناله منك فاخبريني ما كان من سبيك. قالت كنت جارية من البربر حتى أنى حدان فهرب من موسى بن فسير عامل عبد الملك على أفريقية فأخذني موسى بن نصير فبمثني الى عبد الملك فوهبني عبد الملك لفاطمة فأرسلت بي اليك فقال كدنا والله أن نفتضح ، فجهزها وأرسل جا الى أهاما

قال حدثنا أبو داود الروقي قال كان لعمر بن عبد العزيز درجة فيها مرقاة فيها لبنة تحرك . فكان كلما صعد عمر أونزل ارتاع منها فعمد مولى له فشدها بطين . فلما صعد عمر لم يرها فسأل عنها فقال له مولاه رأيتك ترتاع منها فشددتها بطين . فقال عمر افلع الطين فاني أعطيت الله عهداً ان وليت هذا الأمر أن لاأضع لبنة على لبنة ولا آجرة على آجرة

قال حدثنا أحمد بن اسحق عن ضمرة عن حفص بن عمر قال احتبس عمر بن عبد العريز غلاما له يحتطب عليه ويلقط له البعر . فقال له الغلام الناس كلهم بخير غيري وغيرك . قال فأذهب فانت حر

قال ابن سعد وقال عبد الله بن دينار [لم] برنزق عمر من يبت مال المسلمين شيئا ولم يرزأه حتى مات. والله أعلم

#### الباب الرابع والعشرون ( في ذكر كرمه )

قال حدثنا جزعة أبو محمد بن العابد أن عمر بن عبد العزيز قال العطيت أحداً مالا الا وأنا أ ـ تقله . واني لا ستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لاً خ من اخو أني وأبخل عليه بالدنيافاذا كان يوم القياءة قيل لي لوكانت الجنة بيدك كنت بها أبخل

## الباب الخامس والعشرون (في ذكر ورعه رحمه الله)

قال حدثنا عمار قال قال أبوشيبان بعث معي عمارة بن نسي الى عمر بسلتين من وطب أول ماجاء الرطب فأتيته بهما فقال على ماجئت بهما قلت على دواب البريد . قال فاذهب فبعهما . فذهبت فبعتهما بثمانية عشر درها فاشتراهما ، في رجل من بي من وان فأهداهما الى عمر ، فلما أتي بهما قال ياأ باشيبان كأنهما السلتان اللتان أتينا بهما . فال فلت ذم ، فوضع احداهما بين أيدينا فأكنا منها وبعث الاخرى الى امرأته وألقى عنها في بيت المال

قال حدثنا ابن بكير قال عدد ثني يمقوب ال سمه ت أبي يقول قال عمر بن عبد العزيز وددت أن عندي عسلا من عسل (سنير) أو (لبنان) فسمه ت المطمة بدت عبد الملك فحمات بعض غلالها أو بعض مراليها الى ابن معدي كرب وهو عالل دلك المكال ان أمير المؤمنين قد تشهى من عسل سنير أولبنان فأرسل اليه بعسل كثير . فلما انتهى بالعسل اليها أرسلت به الى عمر فقال هدا الذي تشهيت . فقال كا أبي بك يافاطمة قد بعث بعض مواليك الى ابن معدي كرب فأمر بذلك العسل . فأخر ج الى السوق فبيع وأدخل عنه بيت مال المسلمين . ثم كتب الى ابن معدي كرب ان ماطمة بعث اليك خبرك اني تشهيت عسلا من عسل سنير أولبنان فبعث اليها . وأم الله المن عدت الى مثلها لا تعمل لي عملا أبداً ولا أنظر الى وجهك

قال حدثا رياح بن عبيدة قال كان عمر بن عبد العزيز يعجبه أن يتأهم بالمسل فطلب من أهاه يوما عسلا قلم يكن عنده فأتوه بعد ذلك بعسل فأكل منه فأعجبه فقال لاهله من أين لكم هذا . فالت امرأ ته بعثت مولاى بدينار بن على بغل البريد فاشنراه لي . فقال أقسمت عليك لما أتيتني به . فأته بعكة فيها عسل فباعها بثمن يزير ورد عليها رأس المال وألقى بقيته في يبت مال المسامين وقال نصدت دواب المسامين في شهوة عمر

قال حدثنا ابراهيم ن عشام بن يحيى بن يحيى الفساني قال حدثني أبي عن جدي قال كان عمر بن عبد العزيز لا يحمل على البريد الا في حاجة المسلمين فكتب الي عامل له يشتري عسلا . وان عامله حمله على مركب من البريد . فايا أتى عمر قال على ماحمد له . قالوا على البريد . فأمر بذلك العسل فبيع وجمل ثمنه في بيت مال المسلمين ونال أفسدت علينا عسلك

قال جرير بن حازم عن رجل عن فاطمة بذ عبد الملك قالت اشتهى عمر بن عبد العزيز يوماً عسلا فلم يكن عندنا فوجها رجد لا على دابة من البريد الى بعابك فأتى بعسل ، فقلنا يوماً انك ذكرت عسلا وعنه نا عسل فهل لك فيه . قال نعم فأتينا به فقرب شم قال من أين لكم هذا العسل . قال قالت وجهنا رجلا على دابة من دواب البريد بدينارين الى بعلبك فاشترى بها لذا عدلا . قال فأرسل الى الرجل فجاءه فقال نطاق بهذا العسل الى السوق فبعه فاردد الينا رأس مالنا وانظر الى الفضل واجعله في بيت مال المسلمين فبعه فاردد الينا رأس مالنا وانظر الى الفضل واجعله في بيت مال المسلمين عنفي لتقيأت

قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمر بن مهاجر قال اشتهي عمر بن عبد المزيز نفاحاً فقال لو كان لها \_ أوعند لانا \_ شيء من التفاح فانه طيب

الربح طيب الطمم . فقام رجل من أهل بيته فأ عدى اليه تفاحاً . فلها جاء به الرسول قال عمر ماأطيب ربحه وأحسنه . ارفعه ياغلام فاقري ، فلاذا السلام وقل له أن هديتك فد و تعت منا بموقع نحيث تحب . فقلت ياأ ، ير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة . قال قل ويحك ان الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهي لنا اليوم رشوة

قال حدثنا أبو الليح عن ميمون بن مهران قال أهدى . . . . الى عمر ابن عبد المزيز تفاحاً وفا كهة فردها وقال لاأعلم أنكم بعثم الى أحد من أهل عملي شيئاً . قيل له ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية قال بلى ولكنها لنا ولمن بعد ارشوة

قال حدثنا أبو المايح عن فرات بن مسلم قال اشتهي عمر بن عبد العزيز المناحة فطلب له فلم بوجد فركب وركبنا معه فنلقاه غلمات من الديارنة بأطباق منها تفاح . ف قف على طبق منها فتناول منه تفاحة فشمها ثم أعادها في الطبق ثم قال اخلوا ديركم لاأعلم أنكم بمثتم الى أحد من أصحابي بشيء . قال فركت بغلتي فلحقته فقلت ياأمير المؤمنين اشتهيت التفاح وطلب لك فلم يوجد ثم أهدي اليك فردته ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي الله عنهما يقبلون الهدية . قال انها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي بكر وعمر رضي الله عنهما هدية وللعال دمدهم رشوة قال حدثنا الفهري عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح قال حدثنا الفهري عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح النيء فتناول ابن له صغير تفاحة ف نتزعها من فيه فأوجعه فسمي الى أمه النيء فتناول ابن له صغير تفاحة ف نتزعها من فيه فأوجعه فسمي الى أمه مستعبراً فأرسات الى السوق فاشترت له تماحاً فلها رجع عمر وجد ربح التفاح

فقال يافاطمة هل أتيت شيئاً من هذا النيء . قالت لا \_ وقصت عليه القصة \_ فقال والله لقد انتزعتها من ابني لكأنما انتزعتها من قابي لكن كرهت أن أضيع نفسي من الله عزوجل بنفاحة من في عالمسلمين

قال حدثنا ابن السماك قال كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاحا بين المسلمين فجاء ابن له فأخذ تفاحة من ذلك النفاح فوثب اليه ففك يده فأخذ تلك النفاحة وطرحها في التفاح فذهب الى أم. ه مستعبرا فقالت له مالك أي بني فأخبرها فأرسلت بدرهمين فاشترت له تفاحاً وأطعمته ورفعت لعمر فلما فرغ مما ببن يديه دخل اليها فأخرجت له طبقا من تفاح فقال من أين هذا فأخبرته فقال رحمك الله والله ان كذت لاشتهيه

قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب قال سمعت أبي يقول قال عرب عبد العزيز أسخنوا لي ماء أغتسل به للجمعة قال قيل له يا أبير المؤمنين لا والله ماعندنا عود حطب نوقده به . قال فذهبوا بالقهم الى المطبخ مطبخ المسلمين قال ثم جاؤا بالقمقم فقالوا هذا القمقم يا أمير المؤمنين وهو يفود . فقال ألم تخبروني أنه ليس عندكم حطب ، لعلكم ذهبتم به الى مطبخ المسلمين قالوا نم . قال أدعوا لى صاحب المطبخ . فلى جاءه قال له : قيل لك هدا فقم أمير المؤمنين فأوقدت تحته ؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين ما أوقدت تحته عودا واحدا واز هو الاجرلوتر كنه لحد حتى يصير رمادا . قال بكم أخذت الحطب . قال بكذا . قال ادوا اليه عنه

قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني رجاء ابن حيوة أبي سلمة قال كان عمر بن عبد العزيز يصنع طعاما لمن حضره فلا يأكل منه فكانو الايا كلون. فقالوا انك لاتأكلون. فقالوا انك لاتأكل فلانا كل ، قال فأمر بدرهمين من صلب ماله كل يوم فأ نفقا في المطبخ فأ كل وأكلوا

قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي اسحاق الفزارى عن الاوزاعي قال كان عمر بن عبد العزيز جعل في كل يوم درها من خاعة ماله في طعام العامة ثم يأ كل معهم . قال الاوزاعي ولم يكن عمر يرتزق دون المسلمين

قال حدثنا الحكم بن عمر الرعيني قال شهدت عمر بن عبد العزيز وأرسل غلاما يشوي له كبكبة من لحم فعجل بها و فقال أسرعت بها و قال شويتها في نار المطبخ - و كان للمسلمين مطبخ يذ ديهم ويعشيهم - فقال لذ لامه كلها يابني فانك رزقتها ولم أرزقها

قال حدثنا استحاق الفزاري عن الاوزاعي قال كان عمر بن عبد العزيز يجمل في كل يوم من ماله درها في طعام المسلمين ثم يأ كل معهم وكان ينزل بأهل الذمة فيقدمون اليه من الحلبة والبقول وأشباه ذلك مما كانوا يصنعون من طعام وفيعطيهم أكثر من ذلك ويأكل منه وفان أبوا أن يقبلوا ذلك منه لم يأكل منه وفامامن المسلمين فلم بكن يقبل شيئاً

قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رياح بن عبيدة وأبي سنان عن عمر بن عبد العزيز أنه وضعت بين يديه مسكة عظيمة فأخذ بأنفه فقيل ياأمير المؤمنين انما هو ربح ، قال وهل يذتفع منها الابريحها

قال حدثنا رياح بن عبيدة قال أخرج مسك من الخزائن فوضع بين

يدي عمر بن عبد العزيز فأمسك بأنفه مخافة أن بجد ريحه . فقال له رجل من أصحابه ياأمير المؤه نبن ماضرك ان وجدت ريحه . قال وهــل ينتفع من هذا الا بريحه

قال حدثنا الهيثم بن عمر قال سمعت حيان بن نافع البصوي قال بعثني عروة بن محمد السعدي المسلمان بن عبد الملك - وهو بدابق - بهدايا قال فو افينا وقد مات واستخلف عمر بن عبد العزيز فدخلنا عليه وقدهياً نا تلك الهدايا كما كانت تهياً لسلمان قال ومعنا عابرة فيها نحو خسمائة رطل أوستمائة رطل ومسك كثير فأخذوا يعرضون على عمر تلك الهدايا وفاح ديح المسك فيمل عمر كمه على أنهه ثم قال ياغلام ارفع هذا فانه انما يستمتع من هذا برنحه قال محمد بن اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن ربيعة ابن عطاء قال أتي عمر بعنب برة من المين فوضع يده على أنفه بثو به فقال له مراحم انما هي ركهايا أمير المؤمنين قال و كالمامزاحم وهل ينتفع من الطيب الابركه قال فما زاات على أنفه حتى رفعت

قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن راشد صاحب الطيب قال أتيت عمر بن عبد المعزيز بالطيب الذي كان للخلفاء من بيت المال فأمسك أنفه وقال أما ينتفع مرعه

قارحد ثني عبدالعزيز الماجشون عن أبي عبيد (١) قال مار أيت رجلاقط أشد تحفظاً في منطقه من عمر بن عبد العزيز رحمه الله

قال أخبرني شيخ عن عبد الله بن أبي زكريا أنه دخـل على عمر بن عبد العزيز وقد توجع له مما بلغه مما خلص الى أهل عمر بن عبد العزيز من

<sup>(</sup>١) في المختصر ﴿ أَنِي عبيدة ﴾

الحاجة فتحدثا ثم قال يأمير المؤمنين أرأيتك شيئاته ، ل به بأي شيء التحللته. قال وما هو . قال ترزق الرجل من عمالك مائة دينار في الشهر ومائتي دينار في الشهر وأكثر من ذلك . قال أراه لهم يسيراً ان عملوا بكتاب الله وسنة نبيه وأحب أن أفرغ قلوبهم من الهم عمايشهم وأهليهم. قال ابن أبي زكريا فأنك قد أصبت . وقد ذكر ليأنه قد خاص الى أهلك حاجة وأنت أعظمهم عملا فانظر ماقدراً يته حلالا لرجل منهم فارتزق مثله فوسم به على أهلك . فقال برحمك الله قد عرفت أنك لم ترد الا خيراً وأنك توجمت من بعض مايبلغك من حالنا . ثم قال بيده المنى على ذراعه اليسرى فقال ان عذا اللحم والعظم أعا نبت من مال الله فاني والله ان استطمت لاأعيد فيه منه شيئا أبداً قال وحدثني الليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز قال خرج علينا يوما مزاحم فقال لقــد احتاج أهــل أمير المؤمنين الى نفقة ولا أدري من أين آخذها . ولا أدري ممن أستلفها . قال قلت لولاقلة ماءندي المرضته عليك . قال وكم عندك . قلت خمسة دنانير . قال والله ان في خمسة دنانير لبلاغا فاعطنيها . فدفعتها اليه . ثم أتاه مال من أرض عمر باليمين قال فرعلي مزاحم مسرورا واال قد جاءنا مال من أرض لنا نقضيك الآن تلك الخيمة الدنانير . قال فدخل ثم خرج واحدى يديه على رأسه وهو يقول : أعظم الله أجر أمير المؤمنين ، أعظم الله أجر أبير المؤمنين. قال قلنا أجل أعظم الله أجر أمير المؤمنين وماذاك . قال أمر بهذا المال الذيجاء من أرضه أن يدخل بيت مال المسلمين. فلا أدري كيف تحيل (١) لي في الخمسة حتى قضاني قال حدثنا أبو الليح عن فرات بن مسلمة قال كنت أعرض على عمر بن

<sup>(</sup>١) في المحتصر ١ أعمل »

عبد العزيز كتبي في كل جمعة مرة ، فعرضتها عليه فأخذ منها قرطاسا نقيا قدر أربع أصابع أوشبر فكتب فيه حاجة له ، فقلت غفل أمير المؤمنين فبعث الميمن الفدفة ال جيء بكتبك ، قال فبعثني في حاجة فلما جئت قال لي ما آذلنا أن ننظر فيها ? فقلت انما نظرت فيها أمس. قال فاذهب حتى أبث اليك ، لما فتحت كتبي وجدت فيها قرطاساً بقدر القرطاس الذي أخذ

قال حرثنا حماد بن سلمة عن رجاء أبي المقدام عن نعيم بن عبد الله كاتب عمر بن عبد الدزيز أن عمر بن عبد العزيز قال انه ليمني من كثير من الكلام عفافة المباهاة

قال حدثنا الشافعي قال قيل لعمر بن عبد العزيز ماتقول في أهل صفين قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها

قال حدثنا علي بن مسعدة قال حدثني رياح بن عبيدة قال كرنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحجاج فشتمته ووقعت فيه فقال ممر « لهلا يارياح انه بلغني أن الرجل ليظلم المظلمة فلايزال المظلوم يشتم الظالم ويد قصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم عليه الفضل (١)

[عنابن بكيروأي زيد قال ] (٢) حدث ا يعقوب قال سمه تأبي محدث أن عمر بن عبد العزيز جاءه ثلاثون الف درهم من ماله بالبحرين فجاءه الذي يقوم على طعام أهله فقال يأمبر المؤمنين قد جاءك الله بنفقة . قال من أين قال من مالك الذي بالبحرين جاءتك ثلاثون الفا . فاسترجع عمر وقال أدع لي مزاحا فلما جاءه مزاحم قال أي مزاحم مارددت ذلك المال الذي جاء ما من البحرين في مال الله فيا أحسب \_ شك ابن بكير قال مزاحم سقط على باأمير

<sup>(</sup>۱) سبق في ص ۸۹ \_ ۹۰ (۲) من المتمر

المؤمنين ـ قال فاردده وصل بهذا المال في بيت مال المسلمين قال فدخل عليه تهيم ذلك المال فقال باأمير المؤمنين اعتق رقبتي من الرق أعتقك الله من النار . قال فنظر اليه ثم قال انما أنت وذلك المال من مال الله فلا سبيل الى عتقك . فقال يا أمير المؤمنين جر ق زنجبيل مربت كنت أهديها لك كل عام وقد جئت بها . قال ائت بها . قال فأخرج منها عودا فوضعه على شفتيه م قال مه ، اذا شككت في الشيء فدعه ، لا حاجة لي بجرتك

قال حدثنا عمارة بن عقيل بن جرير بن عطية بن الخطني \_ والخطني اسمه حذيفة بن بدر \_ قال الماقام عمر بن عبد المزيز بهضت اليه الشعراء من الحجاز والعراق فكاز فيمن حضر نصيب وجرير والفرزدق والاحوص وكثير والحجاج القضاعي والأخطل فكثوا شهرالم يؤذن لهم ولم يكن لعمر فيهم رأي ولا أرب وانما كان رأيه وبطانته وأهل أربه القراء والفقهاء ومن وسم عنده بورع يبعث اليهم حيث كانوا من بلدانهم فو افق جرير قدوم عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسمود الهذلي وكان ورعاً فقيهاً مفوها في المنطق نظير الحسن بن أبي الحسن البصري في منطقه ه فرآه جربر على باب عمر مشمر الثياب معمّا على كمنة لاصقة برأسه قد ألقي ضيفتيها ببن كتفيه فقال: يأأيها القاريء المرخي عمامته هذا زمانك اني قد مضى زمني أبلغ خليفنا ان كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرن فقال له عون من أنت ، فقال جرير . قال انه لا يحل لك عرضي . قال فاذ كرني للخليفة . قال ان رأيت موضعاً فعات . ثم قال هذا جرير بالباب فأحرزلي عرضي منه . فأذن لجرير فدخل عليه فقال ياأمير المؤمنين اني أخبرت. أنك تحب أن توعظ ولا تطرى فأذن لي في الكلام. فأذن له . فقال : عرض اليامـة روحاتي ولابكري الاعشاشا لدى أعصارها اليسر شمس النهار وعاد الظلل للقمر كما أتى ربه موسى على قدر من الخليفة مانرجو من المطر أم أكتفي بالذي أنبئت من خبري وصاق بالحي اصعادي ومنحدري ولايعود لنا باد على عضري ومن يتم ضعيف الصوت والنظر ومن يتم ضعيف الصوت والنظر عارب بارك لهر الناس في عمر كالفرخ في الوكر لم ينهض ولم يطر في الوكر لم ينهض الذكر

لجت أمامة في أمري وما علمت ماهوتم القرم مذشدوا رحالهم يصرحن صرح حصى الموزى اذاوقعت زرت الخلبفة من أرض على فدر الله لنرجو اذا ماالغيث أخلفنا أأذ كر الضر والباوى التي نزلت مازلت بعدك في دار تقحمني مازلت بعدك في دار تقحمني كم بالمواسم من شعشاء أرملة أذهبت خلته حتى دعا ودعت عمن نعدك تكني فقد والده هذي الأرامل قد قضيت حاجتها هذي الأرامل قد قضيت حاجتها

فتر قرقت عينا عمر وقال انك النصف جهدك. فقال ماغاب عني وعنك أشد قال فجهز الى الحجاز عيرا يحمل العامام والكسى والعطاء يبث في فقرائهم. ثم قال أخبرني أمن المهاجرين أنت يا درير. قال لا. قال فبينك وبين الانصار رحم أو قرابة أوصهر. قال لا. قال فممن يقاتل على الغيءأنت ويجاب على عدو المسلمين، قال لا. قال فلا أرى لك في شيء من هذا الني، ويجاب على عدو المسلمين، قال لا. قال فلا أرى لك في شيء من هذا الني، حقا، قال بلى والله لقد فرض الله لي فيه حقا ان لم تدفعني عنه. قال ويجك وما حقك. قال ابن السبيل أتاك من شقة بعيدة فهو منقطع به على بابك. فقال اذن أعطبك. فدعا بعشرين دينار ا فضات من عطائه فقال هذه فضلت من عطائي وأنما يعطي ابن السبيل من مال الرجل ولو فضل أكثر من هذا

أعطية ك فخذها فازشئت فاحمد وان شئت فذم قال بل أحمد باأمير المؤمنين. فخرج فجهشت اليه الشمر اء وقالوا ماور اءك يا أبا حرزة . قال ليلحق الرجل منكم عطيته فاني خرجت من عند رجل يعطي الفنر اء ولا يعطي الشعراء قال : وجدت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن رافيا

قال حدثنا الهيئم بن عدي عن عوالة بن الحري قال لما استخلف عمر ابن عبد العزيز وود الشعراء اليه وأقاموا ببابه أياما لايزذ في لهم فينما م كذلك يوماً وقد أزمعوا على الرحيل اذ من بهم رجاء بن حيوة وكان من خطباء أهل الشام فلما رآه جرير داخلا على عمر بن عبد العزيز أنشأ يقول:

ياأيها الرجل المرخي عمامته هذا زمانك فاستأذن لنا عمر ا قال فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئا. ثم من بهم عدي بن أرطأة فقال جرير:

ياأيها الراكب المزجي مطيته هذا زمانك اني قد مضى زمني أبلغ خليفتنا ان كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرن لاتنس حاجتنا لقيت مغفرة قدطال مكثى عن أهلي وعن وطني

قال فدخل عدى على عمر فقال ياأمير المؤمنين الشعرا، ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة . قال ويحك ياعدي مالي وللشعراء ببابك وسهامهم أمير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدح وأعطى ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة . قال كيف . قال المتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع بها لسانه . قال وتروي من قوله شيئا ؟ قلت نعم فأنشدته :

رأيتك ياخير البرية كامها انشرت كتابا جاء بالحق مملنا

عن الحق لما أصبح الحق مظلما وأطفأت بالبرهان نارا تضرما وكل ا سرى و يجزى عا كان قدما وكان قديما ركنه قد تهدما وكان مكان الله أعلى وأعظا

شرعت لنا دين المدى بمدجورنا ووردت بالتبيان أمرا مدنسا فن مبلغ عني النبي محمداً أقمت سبيل الحق بعد اءوجاجه تعالى علواً فوق عرش الهنا

قال ويحك ياعدي من بالباب منهم . قال عمر بن عبدالله بن أبي ربيمة .

قال أليس يقول:

ثم نبهتها فهبت كماباً طلقـة ماتبين رجع الكلام ويلما قد عجلت ناابن الكرام أعلى غير موعد جئت تسري تتخطى الى رؤوس النيام

اعة ثم انها بسد قالت

فلو كان عدو الله اذ فجر كرتم على نفسه ، لا يدخـ ل والله على أبداً ، بالباب سوراه ؛ قال عمام غالب \_ يمني الموزدق \_ قال أوليس هو الذي يقول:

هما دلتاني من عمانين قامة كا انقض باز أقتم الريش كاسره فلها استوترجلاي في الارض قالتا أحي يرجّ أم قتيل أماذره لايطاً والله بساطي ، فمن سواه بالباب . قال الاخطل . قال ياعدي

أليس الذي هو يقول:

واست بآكل لم الاضاحي الى بطعاء مكم للنجاح عَكُمْ أَبْتُنِي فِيهِ صَـَالَاحِي قبيل الصبح حي على الفلاخ وأسجد عند منباج الصباح

واست بصائم رمضان طوعا ولست نزاجر عيسا بكورآ ولست نزائر بيتا بميـدآ ولست بقائم كالعبد أدعو ولكني سأشربها شمولا

والله لايدخل علي وهو كافر أبدآ، فهل بالباب سوى من ذكرت. قال نم الاحوس. قال أليس هو يقول:

أياليتنا نحيا جميعاً وان أمت يوافق في الموتى ضريحها فا أنا في طول الحياة براغب اذا قيل قد سوي عليها صفيحها فلو كان عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحاً . والله لا يدخل علي أبدا ، فهل سوى من ذكرت أحد . قال نعم جرير بن عطية . قال أما انه الذي يقول :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام فان كان لا بد فهو . قال فأذن لجرير فدخل وهو يقول ا

ان الذي بمث النبي محمدا جعل الخماطة للامام الممادل وسع الخلافة عدله ووقاره حتى ارعوى وأقام ميل المائل انبي لارجو منك خيرا عاجلا والنفس مولمة بحب العاجل المائل ما المائل المائل

فلما ،ثل بين يديه قال ويحكيا جرير أتق الله ولا تقل الاحما . قال فأنشأ بقول:

ى التي نزلت أم قد كفاني ما بلغت (٢) من خبري المثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر

أأذ كر الصبر (١) والبلوى التي نزلت كم باليمامة (٢) من شعثاء أرملة

<sup>(</sup>٢) في الرواية السابقة • ما نبثت •

<sup>(</sup>١) في الرواية السابقة ﴿ الجهد ۗ

<sup>(</sup>٣)في الرواية السابقة " بالمواسم "

من يمدك تكني فقد والده يدعوك دعوة ملهوف كأن به خليفة الله ماذا تأمرون بنا مازلت بعدك في هم يؤرقني مازلت بعدك في هم يؤرقني لا ينفع الحاضر المجهود بادينا انا لنرجو اذا ماالفيث أخلفنا زان الخلافة اذ كانت له قدرا(٣) هذي الإرامل قد قضيت حاجتها الخير مادمت حيا لايفارننا

كالفرخ في المش (١) لم ينهض ولم يطر خب الرمن الجن أومسا من البشر السنا الديم ولا في دار منتظر المطال في الحي اصمادي ومنحدوي (١) ولا يمود لنا باد على حضري من الخليفة مانرجو من المطر كما أن ربه موسى على قدر فن لحاجة هذا الازمل الذكر بوركت ياعمر الخيرات من عمل بوركت ياعمر الخيرات من عمل بوركت ياعمر الخيرات من عمل

فقال باجرير ماأرى لك فيها هاهنا حقا . قال بهلى باأمير المؤمنين أناابن السبيل ومنقطع بني . فأعطاه من صاب ماله مائة درهم . قال وقد ذكر أنهقال ويحك باجرير لقد ولينا هـ ذا الامر وماعلك الاثلاثمائة درهم فمائه أخه أخها عبدالله ومائة أخذتها أم عبدالله ، ياغلام اعطه المائة الباقية . قال فاخذها وقال والله لهي أحب ماا كتسبته الي [من] مال . ثم خرج فقال له الشعر الماور الحك ، قال ما يسومكم ، خرجت من عندأ مير المؤمنين وهو يعطي الفقر الموعنع الشعراء واني عنه لراض . وأنشأ يقول :

رأيت رقى الشيطان لاتستفزه الله وقد كان شيطاني من الجن راقيا

<sup>(</sup>١) في الرواية السابقة ﴿ الركر ،

<sup>(</sup>٢) في الرواية السابقة ١ في دار تقحمني. وضاق بالحي ١

 <sup>(</sup>٣) في الرواية السابقة ، زنت الخلافة من أرض على قدر ،

### الباب السان س والعشرون (في ذكر تواضعه رحمه الله)

قال حدثنا لوليد عن الاوزاعي قال لما ولي عمر بن عبد المزيز دخل طلبه أخ له ففال ان شدَّت كلتك وأنت عمر فيما نكره اليوم و تحب غدا وان شدَّت كلتك وأنت أمير المؤمن بن فيما تحبه اليوم و تدكرهه غدا. قال بل كلني وأنا محمر فيما أكره اليوم وأحب غدا

قال حدثنا النضر بن سهيل عن أبيه قال قال عمر بن عبد المزيز لجارية له ياجارية روحيني ، فأقبلت تروحه ففليتها عينها فنامت فأخذ المروحة وأقبل يروحها فانتبهت فصاحت ، فقال لما عمر انما أنت بشرمثلي أصابك من الحر ماأصابني وأحببت أن أروحك مثل الذي روحتيني

قال حدثنا وليد بن مسلم عن الاوزاعي قال كان عمر بن عبدالمزيز بجلس الى قاص العامة بعد الصلاة ويرفع يديه اذا رفع . ودخات عليه ابنة أسامة ابن زيد وممها مولاة لها تمسك بيدها نقام لها عمر ومشى اليها حتى جعل يدها في يده ويداه في ثيابه ومشى بها حتى أجلسها في مجلسه وجلس ببن يديها وما ترك لها حاجة الاقضاها

قال حدثنا بقية بن الوليد عن حسان الدبسي عن عمرو بن مهاجر قال قال عمر بن عبد العزيز ياعمرو اذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلاييبي ثم هزني ثم قل لي : ماذا تصنع

قال حدثنا حكام الرازي من أبي حازم قال لما استخلف عمر بن عبدالعزيز قال انظروا رجلين من فضل من تجدون فجيء برجلين فكال اذا جلس مجلس الامارة أصر فألقي لهما و مادة قبالته فنمال لهما انه مجلس شرة وفتنه فلا يكن لكما عمل الا النظر الي فاذا رأيتما مني شيئا لايوافق الحق فخو فانيوذ كراني بالله عز وجل

قال حدثنا ابن كير بن مروان عررجاء بن حيوة قال سمرت ليلة عند عمر بن عبد المزيز فاعتل السراج فذهبت أفوم أصلحه فأمرني عمر بالجلوس ثم قام فأصلحه ثم عاد فجاس فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز واؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز واؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه

قال حدثنا ضمرة عن عبد العزيز بن أبي الخطاب عن عبد د العزيز بن عمر بن عبدالعز بزقال قال لي رجاء بن حيوة ما أكل مروءة أبيك سمرت ممه ذات ليلة فنشي السراج فقال لي ماترى السراج ند غشي ؟ قات بلي، والى جانبه وصيف رافد. قال قلت فلا أنبهه. قال لا دعه برقد. قلت أفلا أقوم أنا. قال لا ليس من مروءة الرجل المتخدام ضيفه. قال فوضع رداءه ثم قام الى بطة زيت معلقة فأخذها فأصلح السراج ثم ردها في موضعها ثم رجم وقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز درجه ت وأبا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الحسكم بن عمر الرهيني قال شهدت مع عمر بن عبد العزيز جنازة في يوم مطر فكبر عليها أربعاً فأقبل رجل غريب ليس عليه طيلسان فدعاه فأجلسه الى جنبه وغطاه بفضل طيلمانه ورأيت عمر بن عبد العزيز بدأ يحمل الجنازة جمل عين الجنازة على شقه الأيسر ثم حمل ، وخر السرير على شقه الاعن ثم مشى أمام الجنازة والناس بمشون خلف الجنازة ، شهدته حبن فرغ من القبر مسح يده عليه وأشار باصبمه اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم. قال ورأيت عمر بن عبد العزيز يقوم من هذه الحلقة فيجلس مع هذه الحلقة

فر عاجاء الغريب الذي لا يعرفه فيسأل عن أمير المؤمنين وفي أي حلقة هو في ويقف لا يدري أيهم هو حتى يشاراليه: هذا أمير المؤمنين فيسلم عليه بالخلافة قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سمد أن أبا النضر حدثه قال دسست الى عمر بن عبد العزيز بعض أهله أن قل له ان فيك كبرا وأنك تذكبر فقيل ذلك له فقال عمر لبئس ماظننت ان كنت تراني أتوقى الدينار والدرم مراقبة لله وأنطنى الى أعظم الذنوب فأر تمكبه المكبرياء انما هو رداء الرحن فأنازمه اياه ، ولكن كنت علما ببن الغلان - أو قال بين ظهري قومي - يدخلون على بفسير اذن ويتوطون فرشي ويتناولون مني مايتناول أمومي - يدخلون على بفسير اذن ويتوطون فرشي ويتناولون مني مايتناول القوم من أخيهم الذي لاسلطان له هليهم ، فلما أن وليت خيرت نفسي في أن أمكنهم مني خالهم التي كنت لهم عليها وأعاقبهم فيما خالف الحق أو أتمنع منهم في باني ووجهي ليكفوا عني أنفسهم وعن الذي أحذر عليهم لو كنت منهم في باني ووجهي ليكفوا عني أنفسهم وعن الذي أحذر عليهم لو كنت جرأتهم على نفسي من العقوبة والادب فهو الذي دعاني الى هذا

قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال فيل لعمر بن عبد العزيز بإأمير المؤمنين لوأتيت المدينة فان قضى الله موتا دفنت مرضع القبر الرابع معرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . قال والله لان يعذبني الله بكل عذاب ـ الا الناو فانه لاصبر عليها ـ أحب الي من أن يعلم الله من قلبي أني أرى أنى لذلك أهل

قال حدثنا أبو بكر بن عبيد عن المفضل بن يو نس قال قال رجل لعمر ابن عبد العزيز ياأمير المو منسين كيف أصبحت . قال أصبحت بطينا ملوثا في الخطايا أتمنى على الله الاماني

قال حدثنا الثوري قال ضرب عمر بن عبد العزيز بيده على بطنعه ثم

قال بطني بطي عن عبادة ربي متاوث بالذنوب والخطايا يتمنى على الله منازل الا برار ويممل خلاف أعمالهم

قال حدثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم قال حدثني رجل عن عمر ابن عبد العزيز أنه وضع بين يديه قصمة من عدس ومعه ميمون بن مهران فقال خذ ياميمون بطين متلوث في دنياه يتمنى على الله الا ماني ومنازل الابرار ويعمل خلاف أعمالهم

قال حدثنا الفضل بن ركين قال ذكر أبو اسرائيل عمر بن عبدالعزيز فقال حدثني على بن بزيمة قال رأيته في المدينة وهو أحسن الناس لباساً وأطيب الناس ريحا وهو أخيل الناس في مشيته ثم رأيته بمدذلك يمشي مشية الرهبان في حدثك أن المشية سجية بعد عمر فلاتصدقه (١)

قال حدثنا خالد بن يزيد عن جمونة قال دخل على عمر بن عبد العزيز رجل فقال يأأمير المؤمنين ان من كان قبلك كانت الخلافة لهم زينا وأنتزين الخلافة وانما مثلك كما قال الشاعر :

واذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن وجهك زينا(٢) قال حدثنا محمد بن نعيم بن هضيم قال سمعت بشر بن الحارث يقول أطرأ رجل عمر بن عبد العزيزفي وجهه فقال ياهذا لوعرفت من نفسي ماأعرف منها مانظرت في وجهي

قال حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال بالم عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى فصا بألف درهم فتختم به . فكتب اليه عمر : عزيمة مني عليك لما بعت الفصى الذي اشتريته بألف درهم وتصدقت بثمنه واشتريت فصا بدرهم نقشت

<sup>- (</sup>۱) سبق هذا في مكان آخو (۲) راجع ص ۹۳

عليه 1 رحم الله امرءاً عرف قدره » والسلام

قال حدثنا أبوسعيد المؤدب عن عبد الكريم قال قبل لعمر جزاك الله عن الاسلام خيراً قال لا بل جزا الله الاسلام عني خيراً

قال حدثنا حماد بن زيد عن أبوب فال مرض أبو قلابة بالشام فدخل

عليه عمر بن عبد العزيز فقال ياأبافلا بة تشدد ولا تشمت بنا المافقين

قال حدثنا محمد بن كشير عن سليان الخواص قال مات ابن لرجل فضره عمر بن عبدالمزيز وكان الرجل حسن العزاء فقال رجل من القوم هذا والله الرضا . فقال عمر بن عبد العزيز أو الصبر . قال سليان الصبردون الرضا ، الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذلك كان والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة

# الباب السابع والعشرون (في ذكر -لمه وصفحه)

قال حدثنا سعيد بن عامر عن هارون بن أعبن عن شيخ من خناصرة الله كان لعمر بن عبد العزيز ابر من فاطمه فخرج يلعب مع الفلهان فشجه غلام فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدخلوهما على فاطمة ف مع عمر الجلبة وهو في بيت آخر فخرج وجاءت مرريشة فقالت هو ابني وهو يتيم فقال: له عطاء ؟ قالت لا . قال اكتبوه في الدرية . قال فاطمة فمل الله به وفعل ان مل يشجه مرة أخرى . قال انكم أفز عتموه

قال حدثنا اراهم بن أبي عبلة قال غضب عمر بن عبد العزيز يوماعلى وجل غضبا شديدا فبعث اليه فجرده رمده في الحبال ثم عاد بالسياط حتى اذا

قلنا هو ضاربه قال خلوا سبيله أما اني لولا أني غضبا في لسؤتك ، وقرأ • والمكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . . . الآية •

قال حدثنا قيس من عبد الملك قال قام عمر بن عبد العزيز الى قائلت وعرض له رجل بيده طومار فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين فحاف أت يحبس دونه (١) فرماه بالطومار والتفتأمير المؤمنين فأصابه في وجهه فشجه فنظرت الى الدماء تسيل على وجهه وهو في الشمس فقرأ الكتاب وأمر له كاجته وخلى مبيله

قال حدثناسفيان قال نالرجل من عمر بن صدالعزيز ، فقيل له ما يمنعك منه ، فقال ان التقي ملجم

قال ددائنا رويم بن يزيد عن أبي مهل المصري عن حاتم بن قدامة قال قام رجل الى عمر بن عبد د المزيز وهو على المنبر فقال أشهد أنك من الفاحقين . فقال له وما يدريك وأنت شاهد زور لانجيز شهادتك

قال حدثنا أبو بكر بن عبيد عن عبد الحيد بن حريث أن رج لا قال لعمر بن عبد العزيز با أمير المؤمنين هدذا رجل يسبك . فأعرض عنده . ثم قال الثانية . فقال عمر يستدرج من حيث لا يولم

قال حدثا سهل بن مجمود عن حرملة بن عبد العزيز عن أبيه عن رجل من حبيشه قال انهذا محمر بن عبد العزيز يسير على راحلته وهو يقرأ أمام ركائبه اذ غشيت راحلته رجلا يمشي على الطريق فقال : أبصر لأأبصرت ملها من الموكب هم لغلامه

<sup>(</sup>١) أي فخاف أن يمنع من الوصول الى أمير المؤمنين

عنف فاحل مذا المالماء

قال سهل وحددثنا عمر بن حفص قال حدثنا شيخ قال لما ولي عمر بن عبد العزيز خرج ليلة ومعه حرسي فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعشر به فرفع رأسه اليه فقال أعجنون أنت . قال لا . فهم به الحوسي فقال له عمر مه انما سألني أعجنون أنت فقلت لا

قال حدثنا أحمد بن الحارث من علي بن زيد قال أ مم رجل ممر بن مبد المزيز كلاما فقال له ممر بن عبدالعزيز أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ماتنال مني غداً. ثم عفا هنه

# الباب الثامن والعشرون ( في ذكر تىبده واجتهاده )

قال حدثنا ضمرة عن سعيد بن عبد الملك قال بت عند أختي فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز ظها أمسينا دخـل البيت وفي البيت تابوت قال فقتحه فأخرج ثوبي شعر ووضع ثابه ثم لبسهائم قام يصلي

قال حدثنا الوليد بن صالح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كان لعمر ابن عبد العزيز سفط فيه دراعة من شعر وغل وكان له بيت في جوف بيت بعملي فيه لايدخل فيه أحد فاذا كان في آخر الليل فتح ذلك السفط ولبس المث الدراعة ووضع الفل في عنقه فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر ثم يعيده في السفط

قال حدثنا عمر بن صالح الأزدي قال سمعت شيخا من أهل الشام قال لما مات عمر بن عبد العزيز كان استودع مولى له سفطا يكون عنده.

فجاؤه فقالوا: السفط الذي كان استودعك عمر. [ فقال ] مالكم فيه خبر. فأبوا حتى رفعوا ذلك الى يزيد بن عبد الملك فدعابالسفط ودها ني أمية وقال الحبركم هذا قد وجدنا له سفطاً وديمة قد استودعها . فدعا به فجاؤا به ففتحوه فاذا فيه مقط ات من مسح كان يلبسها بالليل

قال حدثنا عبدالله بن عمر عن أبيه قال أوصى عمر بن صدالمزيز بصندوق مقفل أن يطرح في البحر ، فقيل لزوجته أي شيء كان فيه ، قالت جامعة وأطهار كان يطرح نفسه فيها بالليل

قال حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال كان لعمر بن عبد العزيز خوخة ما يلي المغرب فكان اذا أبطأ عليه المؤذن للمغرب بعث اليه أن أذن فقد حضر الوفت

قال حدثنا وكيم عن صالح بن سعيد (١) المؤذن قال بينا أما وعمر بن عبد المزيز بالسويداء فأذنت بالمشاء الآخرة فصلى ثم دخل القصر فقلها لبث أن خرج فصلى ركعتبن خفيفتين ثم جاس فاحتبى فافتتح الانفال فما زال يرددها ويقرأ ، كلما مر بتخوف نضرع ، وكلما مر بآية رحمة دعا ، حتى أذنت الفجر قال حدثنا حاد بن يزيد قال أخبر نا يحيى أن عمر بن عبدالمزيز كان بصوم الاثنين والخيس

قال محمد بن سمد وأخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال كان ممر بن عبد العزيز قال كان ممر بن عبد العزيز يسمر بمد المشاء الآخرة قبل أن يوتر فاذا أوتر لم يكلم أحداً

قال حدثنا اسماعيل عن عمر بن مهاجر عن حمر بن عبد المزيز أنه كان

<sup>(</sup>۱) في المتمر « سعد »

يصوم الاثنين والحنيس والعشر وعاشوراء وعرفة

قال حدثنا سعيد بن عامر هن اسماعيل بن أبي حكيم قال كان عمر بن هبد العزيز لا يدع النظر في المصحف كل يوم ولكنه لا يكثر

ة ل حدثنا الحكم بن عمر الرعيني قال رأبت عمر بن عبدالمزيز اذا صلى المكتوبة نصرف الى أهله ولا يتطوع

قال حدثنا سعيد بن عامر عن اسماعيل بن أني حكيم قال كان عمر بن عبد العزيز قايا يدع يوما يقرأ في المصحف بالفداة فلا يطيل

قال حوسرة لاأدري من حدث عن الماعيل وفديره قال لمزاحم أبن أصبت هذا. قال باأمير أبنني رجلا لمصحني فأنّاه برجل فاعجبه فقال من أبن أصبت هذا. قال باأمير المؤمنين دخلت ببض الخزائن فأصبت هذه الخشبة فاتخذت منها رجلا. قال ويمك انطلق فألمّه في اسوق. قال وجاء به قد قومه نصف ديار، فقال با أمير المؤمنين قد قومته فصف ديار. قال نرى أن تضع في بيت فقال يا أمير المؤمنين قد قومته اعا قومره فصف ديار. قال ضع في بيت المال ديناراً لنسلم منه. قال مزاحم اعا قومره فصف دينار. قال ضع في بيت المال ديناراً لنسلم منه. قال مزاحم اعا قومره فصف دينار. قال ضع في بيت المال دينارين

الجزء السابع:

## الباب التاسع والعشى ون (في ذكر بكائه وحزنه)

قال حدثنا سميد عن قتادة قال دخل على عمر بن عبدالعزيز رجل يقال له ابن الأمتم فلم يزل يمظه وعمر يبكي حتى سقط مفديا عليه

قال أخبر ني رجل من بني ضبة قال شهدت رجلا يقرأ عنــد عمر بن عبد المزيز فلما انتهى الى هذه الآية ، فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ،

اكى عمر حتى اشتد بكاؤه ثم ازداد بكاء فلم زل يبكي حتى غشي عليه

قال حدثنا محمد بن أبي حميد من ابرأهيم بن عبيد بن رفاعة قال شهدت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن قيس بحدثه فرأيت عمر ببكي حتى اختلفت أضلاعه

قال حدثني عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال بكى عمر بن عبد الملك قال بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة فبكى أهدل الدار لايدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء . فلها تجلى عنهم السر قالت له فاطمة بأبي أنت يا أسير المؤمنين مم بكيت . قال ذكرت يافاطمه منصرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السمير . قال ثم مرخ وغشي عليه

قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد عن سفيان قال كان عمر بن عبد المؤهنين المزيز يوما ساكتا وأصحابه بحدثون. نقالله : مالك لاتتكام يا مير المؤهنين قال كنت مفكرا في أهل الجنة كيف يتزادرون فيها وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها . ثم بكى

عال حدثنا النضر بن عدى قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فرأيته مكذا ند نصب ركبتيه ووضع يديه عليها وذقنه على ركبتيه كأن غليه بث مذه الامة

قال حدثنا زياد بن أبي زياد المدني قال أرسلني مولاي ابن عياش بن أبي ربيمة الى عمر بن عبد المزيز في حوائج له . قال فدخات عليه وعنده كاتب له يكتب فقات السلام عليكم فقال وعليكم السلام أم انتهيت فقات السلام عليك بأمير المؤمنين ورحمة الله فقال بالبن أني زياد أنا لسنا ننكر عليك الاول الذي قلت \_ والكاتب يقرأ عليه ، ظالم جاءت من البصرة \_ فقال لي اجلس فجلست على أ. كفة الباب وهو يقرأ عليه وعمر يتنفس صعداء فلماأخرج من كان في البيت حتى من كان فيه شم قام يشي الي حتى جلس بين يدي ووضع يديه على ركبتي ثم قال يا ابن أبي زياد استدفأت بمذرعة من صوف واسترحت بما نحن فيه . قال ثم سألني عن صلحاء أهـل المدينة ورجالهم ونسائهم قال فما ترك منهم أحداً الاسألني عنهوسألني عن أمور كان أمر بها بالمدينة فاخبرته ثم قال لي يا ابن أبي زياد ألا ترى ماوقعت فيه . قال قلت يا أمير المؤمنين اني لأرجو لك خيراً. قال هيهات ميهات . قال عُم بكي حتى جملت أرثي له . قال قلت يأمير المؤمنين بمض ماتصنع فأي لارجو لك خيراً. قال هيهات هيهات: أشتم ولاأشتم وأضرب ولاأضرب وأوذي ولا أوذى قال ثم بكي حتى جملت أرثي له . قال وأقمت حتى قضى حو أنجبي وكتب الى ، ولاي يسأله أن يبيعني منه . ثم أخرج من تحت فراشه عشرين دينارا فقال استمن بهذه فانه لو كان لك في النيء حق أعطيناك حقك ولكنك عبد. قال فأبيت أن آخذها فقال انما هيمن ففقي . فلم يزل بي حتى أخذتها وكتب الى مولاي يبيعني منه فأبي وأعتقني

قال حـدثنا خالد بن صفوان عن ميمون بن مهران قال خرجت مع مر بن جـد العزيز الى القبرة . فلما نظر الى القبود بكى ثم أقبل على فقال

باأبا أيوب هـذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذهم وعيشهم. أما ترام صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلي وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا. قال ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق فقال انطلق بنا فوالله ماأعلم أحدا أنعم بمن صار الى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله بنا فوالله ماأعلم أحدا أنعم بمن صار الى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله

قال حدثنا فياض بن محمد عن عطاء قال كان نمو بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء يتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كائن بين أيديهم جنارة

قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال ممعت القداح يذكر أن ممر بن عبد العزيز كان اذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطدير وبكى حتى تجري دمومه على لحيته

قال حدثناسميدة ال بلغنا أن مر بن عبد العزيز كان اذا ذكر [الموت] اضطربت أوصاله

قال حدثنا الحسن بن عميرة قال اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية فقالت أرى الناس فرحين ولا أرى هذا يفرح . فقال ما تقول لكع . فقيل له انها تقول كذا وكذا . فقال ويحها حدثوها أن الفرح أمامها

قال حدثني الراهيم بن مهدي قال سمعت أخا الا ميب بن صفوات يذكر عن بعض المشيخة عن مولى لعمر بن عبد العرير قال استيقظ ذات ليلة باكياً فلم يزل يبكي حتى استيقظت. قال وكنت أبيت معه ورعامنعني النوم كثرة بكائه. قال فأكثر ليلتئد البكاء جدا. فلما أصبح دعاني فقال أي بني ليس الخير أن يسمع لك ويطاع انما الخير أن تكون قد عقلت عن ربك ثم أطعته. يا بني لا تأذن اليوم لاحد على حتى أصبح وير تفع النهاد فاني أخاف

أن لاأ عن الناس ولا يفه، ون عني . قلت بأبي أنت ياأمير المؤمنين رأيتك الليلة بكيت بكاء مارأيتك بكيت مثله. قال فبكي ثم بكي ثم قال يابني الى والله ذكرت الوقوف بين يدي الله . قال ثم أغمي عليه فلم يفق حتي علا النهار . قال فما رأيته بعد ذلك مبتسما حتي مات

قال محمد بن الحسين قال حدثني من شهد عمر بن عبد الدريزوهو أمير المؤمنين وقرأ عنده رجي واذا ألوا منها مكاناً ضيقاً مقر نبن دعوا هنالك ثبوراً و فبكي عمر حتي غلبه البكاء و الانشيجه فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس

قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة أن عمر بن عبد العزيز قال لابنه افرأ. قال ماأمرأ ؟ قال اقرأ سورة ق. فقوأ حتى اذا بلغ • وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ، بكي ثم قال اقرأ اقرأ يابني . قال ماأقرأ قال افرأ سورة أن وقرأ حتى اذا بلغذ كرالموت بكي أيضاً بكا شديدا يفعل ذلك مراراً

قال حدثنا أو مودود قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم وماتكون في شأن وماتئلو ،نه ،ن قرآن ولاتعملون من عمل الاكنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ، فبكى بكاء شديدا حتى سمعه أهل الدار فجاء عبد فجاءت فاطمة فجلست تبكي لبكائه وبكي أهل الدار لبكائهما. فجاء عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك الحال بهكون فقال ياأبة مايبكيك. قال خير يابني ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه. والله يابني لقد خشيت أن أكون من أهل الناز

قال حدثنا الفضيل بن موسى عن مقاتل بن حبان قال صلبت خلف عمر بن عبد المزيز فقرأ د وقفوهم انهم مسؤولون و فجمل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها \_ يعني من البكاء \_

قال عبد الأعلى بن عبد الله الغزي (١) قال رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم جمعة في ثياب دسمة ووراء ه حبشي عشي . فلما انتهى الى الناس رجع الحبشي ف كان عمر اذا انتهى الى الرجلين قال ؛ هكذا رحمكما الله ، حتى صعد المنبر فطب فقرأ ، اذا الشمس كورتواذا النجوم انكدرت - حتى اذا انتهى الى ـ واذا الجعيم معرت واذا الجنة أزلفت ، فبكى وأ بكى أهل المسجد على المسجد بالبكاء حتى رأيت حيطان المسجد تبكي معه

قال حدثني شيخ من مكة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يبكي على المنبر مابستطيم أن يتكلم من شدة البكاء

قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال سلم عمر بن عبد العزيز يوما من الظهر ثم قال ياأبا ابراهيم ذكرنا الجنه والناد . قال ذكرت فما رأيت أحداً من خلق الله أكثر بكاء منه

قال أخبرني شيخ من أهلخو اسانقال لما أراد أبو جمفر يبت المقدس زل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز اذا أراد بيت المقدس فقال ياراهب أخبرني بأعجب شيء رأيت من عمر بن عبد العزيز . قال نعم ياأمير المؤمنين بينا عمر مندي ذات ليلة على سطح غرفتي هذه - وهو من رخام وأنا مستلق على قفاي فاذا أنا عاء يقطر من الميزاب على صدري . فقلت والله ماعندي ماء ولا رشت السها، مطراً . فصعدت فاذا هو ساجد واذا دموع ماعندي ماء ولا رشت السها، مطراً . فصعدت فاذا هو ساجد واذا دموع

<sup>(</sup>٢) في المجتمر ﴿ الدَّري ﴾

عينيه تنحدر من المؤاب

قال حدثنا أصحابنا الحجيون قال لما رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام نظروا الى موضع سجوده مبتلا من دموعه

قال حدثنا أبو الليح عن ميمون بن مهران قال قرأ عمر بن عبد المزير «ألها كم التكاثر • فبكى ثم قال ه حتى زرتم المقار ، ماأرى المقار الازيارة ولا بد لمن زار أن يرجع الى الجنة أو الى النار

قال حدثنا صبيح بن زيع عن الاوزاعي عن ميمون بن مهران فال حدثث عمر بن عبد المزيز بحديث فيه شدة فلم يزل يبكي حتى بكي الدم

قال حدثنا الوليد قال سمعت رجلا يحدث الاوزاعي عن جسر ع عمر ابن عبد المؤيز قال ذكر نا شيئاً مما كان فيه فبكي حتى رأينا خلل الدم في الدمع . فقال الاوزاعي قد بلغنا البكاء عن البكائين عن داود عليه السلام فمن دونه مابلغنا أن أحداً صار [الى] هذا غير عمر بن عبدالمزيز رحمه الله

قال حدثنا الوليد بن مسلم عن من سمع حسن بن الحسين يقول رأيت عمر بن عبد العزيز بكى حتى رأيته بكى الدم

قال حدثنا عن ميمون بن مهران قال قال عمر بن عبد العزيز حدثني يأميمون . قال فحدثته حديثا بكي منه بكاء شديدا فقال ياأمير المؤمنين لو علمت أنك تبكي هذا البكاء لحدثتك بحديث ألين من همذا . فقال يا ميمون انا فأكل هذه الشجرة العدس وهي ماعلمت مرقة للفلب مغزرة للدممة مذلة للجسد فأكل هذه الشجرة العدس وهي ماعلمت مرقة للفلب مغزرة للدممة مذلة للجسد فأكل هذه الشجرة العدس وهي ماعلمت مرقة للفلب مغزرة للدممة مذلة للجسد في المناس ميمون ودعاني عمر فقال اني أوصيك بوصية فاحفظها : إياك أن

قِعْلُو بِأُمْرَأَةُ غَيْرَ دَاتَ عَرِم ، وان حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن عند الله الحرشي قال سمعت قال حدثنا جعفر بن سيدان الازدي عن أبي عبد الله الحرشي قال سمعت

بهض العلماء ممن قدم على عمر بن عبدالعزيز يقول: الصامت على علم كالمتكلم على علم القيامة على علم . فقال عمر أني لا رجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالاً ، وذلك لان منفعته للناس وهذا صمته لنفسه . فقال ياأمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق ؟ فبكي عمر بن عبد العزيز بكاء شديدا

### الباب الثلاثون(١)

#### ( في ذكر خوفه من الله نعالى )

قال حدثنا عمر و بن جرير قال حدثني أبوسر يع الشامي قال قال عمر بن عبد العزيز لرجل من جلسائه: أبا فلان لقداً رقت الليلة مفكرا . قال فيم ياأمير المؤمنين ? قال في القبر وساكنه (٢) انك لوراً يت الميت بعد ثلاثة \_ أوقال ثالثة \_ في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الانس منك بناحيته . ولرأيت بيتا يجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد و مخترقه الديدان مع تغير الريح وبلي الاكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريج ونقاء الثوب . قال شهق شهقة خر منشيا عليه فقالت فاطمة و يحك يامزاحماً خرج هذا الرجل شهق شهقة خر منشيا عليه فقالت فاطمة و يحك يامزاحماً خرج هذا الرجل وجاءت فاطمة فجعات تصب على وجهه الماء وتبكي حتى أفاق من غشيته في آها تبكي فقال يافرهم ما يكبك . قالت ياأمير المؤمنين رأيت مصرعك فين أيدينا فدكرت مصرعك بين يدي الله للموت و تخليك من الدنيا و فراقك

<sup>(</sup>١) من هذا بدأنا بنسخ نسختنا هذه على النسخة المصرية التي اعتمد ناعليها من الاول وعلى نسخة أخرى جاءتنا من مدينة حماه « في الشام » وعلي نسخة المحتهم المطبوعة في ليبسيك (٢) نسخة حماه « في القبور وسا كنيها »

لما، فذاك الذي أبكاني. قال حسبك يافاطمة فلقد أبلغت. ثم مالليسقط فضمته الى صدرها \_ أوقال الى نفسها \_ فقالت بأبيأ نتوأميا أمير المؤمنين مانستطيع أن نكامك بكل مانجد لك في قلوبنا . فلم يزل على حاله تلك حق حضرت الصلاة فصبت على وجهه ماء ثم نادته : الصلاة ياأمير المؤمنين الفاق فزعاً

قال حدثنا المنيرة بن حكيم قال قالت لي فاطمة بنت عبدالمك امرأة عمر بن عبدالمزيز يامنيرة انه قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياماً من عمر ومارأيت أحداً قط كان أشد فرقا من ربه من عمر كان اذا صلى العشاء قمد في مسجده ثم رفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه

قال حدثنا المغيرة بن حكيم قال فالت لي فاطمة بذت عبد الملك يأمغيرة قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز ولكن لم أر رجلا من الناس كان أشد فرقا من رب من عمر بن عبد العزيز كان اذا دخل بيته ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى ] (١) تغلبه عيناه فيسة ط فيفعل مثل ذلك ليلته أجم

قال حدثنا عبد الله بن مجمد بن عبيد الله القرشي عن عطاء قال دخات على فاطمة بذت عبد اللك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فقلت لها يابنت عبد الملك أخبريني عن أمير المؤمنين . قالت أفعل ولوكان حيا مافعات ، ان عمر رحمه الله كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس، كان يقعد لهم يومه فان أمسى وعليه بقية من حواثج الناس بومه وصله بليلته الى أن أمسى مساء وقد فرغ من

<sup>(</sup>١) من نسخة حماه

حوائج يومه فد عا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله ثم قام فصلى ركمتين ثم أقمى واضعا رأسه على يده تسابل دمه عه على خده يشهق الشهقة وأقول قد خرجت نفسه أوانصده ت كبده فلم يزل ليلته حتى يرق له الصبح ثم أصبح صائبا، قالت فدنوت منه فقلت بأمير المؤمنين لسى ما كان فيك الليلة ما كان منك، قال أجل فده بني وشأني وعليك بشأنك، قالت قلت له لا رجو أن أتعظ، قال اذن أخبرك اني نظرت الى فوجه تني قه وليت أم هذه الامة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحرها ثم ذكرت الغرب الضائع والفقير المحتاج والاسير المفتود وأثباهم في أقاصي البلادوأ طراف الأرض فعلمت أن الله سائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خجيجي فيهم فخفت أن لا يثبت في عند الله عذر ولا يقوم في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم خففت أن لا يثبت في عند الله عذر ولا يقوم في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خجة خفت على نفسي خوفا دمه له عيني ووجل له فلبي وأنا كلا ازددت منه وجلا وقد أخبرتك فاتعظي الآن أردعي

قال حدثني محمد بن أيوب الشامي قال حدثني مولى لذا قال بكت فاطمة بنت عبد الملك حتى دشي بصرها فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام ابنا عبد الملك فقالا ماهذا الامر الذي قد دمت عليه أجزعك على بملك فأحق من جزع على مثله أم على شيء فاتك من الدنيا فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا . فقالت مامن كل جزءت ولا على واحدة منها أسفت (١) ولهمني والله رأيت منه ليلة منظرا فعلمت أن الذي أخرجه الى ذلك الذي وأيت منه هول عظيم قد أسكن قلبه معرفته . قالا وما رأيت منه ، قالت وأيت هذه الله قائما يصلى فأتى على هدذه الآية « يوم يكون الناس كالفراش المبثوت ليلة قائما يصلى فأتى على هدذه الآية « يوم يكون الناس كالفراش المبثوت

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه و أشفقت ١

وتكون الجبال كالعه المنفوش = فصاح « واسوء صباحاد » ثم وثب فسقط فجمل يخور حتى ظننت أن نفسه ستخرج ثم انه هدأ فظننت أنه قدقضى ثم أفاق افاقة فنادى « ياسوء صباحاه » ثم وثب فجعل يجول في الدار ويقول و ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالمهن المنفوش » قالت فلم يزل كدلك حتى طلع الفجر ثم سقط كأنه ميت حتى أناه الا ذن للصلاة فو الله ماذ كرت ليلته تلك الا غلبتني عيناي فلم أملك رد عبرتي

قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك قال قال عمر بن عبد العزيز لما خرج من المدينة : يامز احم نخشي أن نكون عمن نفت المدينة

قال الشيخ أبو الفرج المصنف: أما أشار الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المدينة ، تنفي خبثها ،

قال حدثنا عباس بن عقبة قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكثر أن يقول « اللهم سلم سلم »

قال حدثنا عبد الله بن الوليد بن أبي السائب قال سمعت أبي يقول مازأيت أحداً قط كان الخوف على وجهه أبين منه على عمر بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن بشير عن مسافع بن شيبة أنه أتى عمر بن عبد العزيز ومعه ابن له فقال له أما ابنك فأنزله دار الضيفان وأما أنت فانزل معي في البيت ، وكانت امرأة عمر بن عبد العزيز ذات قرابة له ، فصلى عمر المغرب بالناس ثم دخل البيت فدخل الى مسجده في البيت فجعل يصلى فأطال الصلاة وجعل يبكي ، فقالت له امرأته ياأمير المؤمنين انصرف فعش منيفك ثم شأنك بعد ، فانصرف فأقبل كأنه يعتذر فقال يامسافم كيف

يشبعرجل من الطعام والشراب وليس أحدمن المشرق والمغرب يظلم بظلامتة الاكنت أنا صاحبه

قال حدثني موسى بن على قال سمعت حري بن عبد العزيز محمد عن أخيه ريان بن عبد العزيز تحمد فيه عن أخيه ريان بن عبد العزيز قال قلت لعمر بن عبد العزيز للذى وأيته فيه ياأمير المؤمنين لوروحت وركبت قال كيف لي بعمل ذلك اليوم. قلت يكون في اليوم الذى يليه. قال حسبي (١)عمل وم في يومه ف كيف بعمل يومين في يوم. قال تلت له قد كان سليان بن عبد الملك بركب ويتروح وهو في ذلك يوم في فقال عمر ولا يوم واحد من الدنيا بجزيه

قال حدثنا سلام برأبي مطيع قال تبئت أن عمر بن عبد العزيز لما قام ماجت ربح فدخل عليه رجل فاذا هو ممتقع اللون ، فقال ياأم بر المؤمنين مالك قال ويمك وهل هدكت أمة قط (٢) الا بالربح

قال حدثنا اسماعيل نعياش عن عتبة ن عيم وغيره أن عمر بن عبد العزيز كان يقول والم انتقلوا علم أنه يسوغ لي فما بيني وبين ألله أن أخليكم وأمركم هذا وألحق بأهلي لفعلت ولدكني أخاف أن لا يسوغ ذلك لي فيما بيني وبين الله عال حدثنا مقاتل بن حيان قال صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ

« وقفوه الهم مسؤولون» فجعل يكررها حتى لا يستطيع أن بجاوزها قال حدثنا محمد بن سميد قال قال يزيد بن حوشب ما وأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد المزيز كأن النار لم تخلق الالهما

<sup>(</sup>۱) في نسخة حماه و قديي »

<sup>(</sup>۲) كذا في نسخة حماه . وفي ندخة مصر « أمة لوط » وفي المحتصر « هلك أمر قط »

قال حدثنا سميد وحدثنا أشمث عن أرطاة بن المنذر قال كان عند عمر ابن عبدالعزيز نفر يسألونه أن يتخفظ في طمامه وبسألونه أن يتنحى عن الطاءون و بخبرونه أن الحلفاء قبله قد كانوا يفملون ذلك ، ظما أكثروا عليه قال اللهم ان كنت تعلم أني أخاف يوما دون بوم القيامة فلا تؤمن خوفي

قال حدُّننا أرطاة قال قبل لعمر بن غبسد العزيز لوجعلت على طعامك أمينا لاتفتال وحرسا اذا صليت لاتفتال وتنح عن الطاعون قال اللهم ان كنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فلاتؤمن خوفي

قال حدثنا صالح بن داود قال قال عمر بن عبد العزيز لرجاء : يارجاء ان لي عقلا أخاف أن يمذبني الله عليه

قال حدثنا مردويه الصائغ قال معت فضيل بن عياض يقول بكي عمر ابن عبد العزيز يرما فقيل له ما يبكيك قال تلومني أن أبكي ولو أن سخملة هدكت على شاطيء الفراة لاخذ بها عمر يوم القيامة

قال حدثنا الفلابي قال حدثني رجل أن عمر بن عبد المزيز وضي الله عنه قرأ عنده قارى عمرة فقال له مسلمة : لحنت فقال له عمر: ماشفلك معناها عن لحنه

قال حدثنا عُمان ن عبد الحميد بن لاحق قال سمعت أبي قال قرأ رجل عند عمر بن عبد الوزيز سورة وعنده رهط قال بمضالقوم لحن . فقال له عمر أما كان فيما سمعت اليشغلك عن اللحن

قال حدثنا النضر بن عدي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز وكان لا يبكي أنما هو منةبض وكأن عليه حزن الخلق

قال حدثنا الحيدي عن سفيان قال سمع عمر بن عبد العزيز رجدالا

يقول (١) هدل والله عمر بن عبد المزيز في آلامة . قال فبكي عمر وقال و ددت والله أنه كما قالت ومن الممر بالذي قات رحمك الله

قال أخبرني أشهب قال قال مالك دخل عمر بن هبد العزيز على فاطمة اسرأته فطرح عليها خلق ساج (٢) عليه ثم ضرب على فخذها فقال يافاطمة لنحن ليالي دابق أذم منا اليرم، فذكرها ما كانت فينه من عيشها، فضربت يده ضربة فيها عنف فنحتها (٣) عنها وقالت لممري لانت اليوم أقدر منك يومئذ، نقام وهو يقول بصوت حزين: يافاطمة اني أخاف ان عصيت ربي عذابيوم عظيم، فبكت فاطمة وقالت اللهم أعذه من النار

قال حدثنا سعيد بن عمر أر عمر كان اذا ذكر الموت اضطربت أوصاله قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال عبد الله - يمني ابن المبارك - قال عمر بن عبد العزيز اني نظرت في أمري وأمر الناس فلم أر شيئه خيرا من الموت . قال عبد الله يمني لفساد الناس وما داخلهم . فقال لقاصه محمد بن قبس أدع لي بالموت ، قال فأبيت وأبي على "قال فدعوت له وعمر رافع يديه يؤمن على دعائي وهو يبكي ، قال وحضر ابن له صغير فلما وأي عمر يبكي بكي ، فقال عمر وهذا معنا قال فدعوت بذلك أيضا ، قال يقول محمد ابن قيس واستحبيت فدعوت لنفسي أيضا معهم ، قال فعرف القالصدق من عمر فلم يلبث الا قليلاحتى مات ومات ابنه ذلك وبتي محمد بن قيس بعد

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه 🛚 سمعت رجلا عند عر بن عبد العزيز يقول 🗈

<sup>(</sup>٢) في نسخة حماه ﴿ وساح ﴾ (٣) في نسخة حماه ﴿ فتنحى ا

# الباب الحادي والثلاثون (في ذكر مناجاته ودعائه)

قال حدثنا غالب القطان قال قال عمر بن عبد العزيز « اللهم اذلم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فان رحمتك أهل أن تبلغني فان رحمتك وسمت كلشيء وأنا شيء فلتسمني رحمتك يأر حم الراحمين . اللهم انك خلقت قوما فأطاءوك فيما أمرتهم به وعملوا في الذي خلقتهم له فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يأرحم الراحمين ه

قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن عمر بن عبد العزيز كان يقول و اللهم ان رجالا أطاءوك فيها أمرتهم وانتهوا عما نهبتهم، اللهم وان توفيقك اياهم كان قبل طاعتهم اياك فوفقني =

قال حدثا عبيد الله (١) ابن حبد الملك قال كان عمر بن عبد المزيز يقول و اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد، اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد،

قال وأخبر في من رأى عمر بن عبد المزيز واقفا بعرفة وهو يدعو ويقول بأصبعه هكذا \_ يعني يشير بها \_ ويقول ه اللهم زد محسن أمة محمد احسانا وأرجع مسيئهم الى التوبة ، ثم يقول هكذا شم يشير بأصبعه ه اللهم وحط من أوزاره برحمك =

قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرني رجل قال حججت عاما فلما كان مشية عرفة قلت لأتفرغن اليوم فأستمع دعاء عمر بن عبد العزيز قال فو الله

<sup>(</sup>۱) في نسخة حماه «عبد الله »

ما كان له من الدعاء من حـين وقف حتى دفع الناس الا أن يقول • اللهم الله لي دبني ومن علي بطاعتك ورضاك عني و ترك مالا يمنيني • يرددها حتى غربت الشمس

قال حدثني الزبير بن بكار قال قال عمر بن عبد المزيز و اللهم أني أطمتك في أحب الاشياء اليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الاشياء اليك وهو الكفر (١) فاغفر لي ما بينهما ه

قال حدثني عبد الله بن عهر بن عبد العزيز قال ماقلب عمر بن عبد العزيز نظره (٢) الى نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه الا قال و اللهم اني أعوذ بك أن أبدل نعمة الله كفر ا أو أن أ كفرها بعد معرفتها أو أن أنساها فلا أثني طيك بها ه

قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يقول لقد تركتني هذه الدعوات ومالي في شيء من هذه الامور كاما أرب الا في مواقع قدرالله . وكان كثير مما يدعو به « اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته »

قال حدثني عباس بن عقبة قال بلغني أن عمر بن عبد المزيز كان يكثر أن يقول ( اللهم سلم سلم »

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه « الشرك » (٢) في نسخة مصر « بصره »

### الباب الثاني والثلاثون

(في ذ كر خطبه ومواعظه)

قال الشيخ الامام جمال الدين أيده الله تمالى : قد ذكو نا شيئا منخطبه ومواعظه في باب ولايته وغيرها بما لم يحسن فصله من الفصل الذي هوفيه ولم نر اعادته

قال حدثني محمد بن سلام عن سلام بن سليم قال لما ولي ممر بن عبد المزيز صعد المنبر وكان أول خطبة خطبها حمد الله وأثنى عليه ثم قال:

و ياأيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس (١) والا فلا يقربنا : يرفع الينا حاجة من لا يستطيم رفعها ، ويسيننا على الخير بجهده ، ويدلنا من الخير على مالا بهتدي اليه ، ولا ينتابن عند نا الرعية ، ولا يدترض فيما لا يعنيه ،

فانقشع عنه الشمراء والخطباء ، وثبت الفقهاء والزهاد وقالوا مايسمنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله

قال حدثني أبو عبد الله الازدي عن الحسن بن محمد الخزاعي عن رجل من ولد عثمان بن عفان أن عمر بن عبدالمزيز قال في بعض خطبه (٢):

ان لحكل سفر زادا لا محالة فتزودوا لسفركم من الدنيا الى الآخرة وكونو اكمن عابن ماأعد الله تعالى من ثوابه وعقابه ترغبون وترهبون ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لمدوكم فانه والله مابسط أمل من لايدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه وربما كانت بين

<sup>(</sup>١) في نسخة حاه ﴿ يخمس خصال ﴾

<sup>(</sup>٢)كذا في نسخة حما ه وفي نسخة القاهرة ﴿ خطبته ٣

ذلك خطفات المنايا فكم رأينا ورأيتم من كان بالدنيا منزاً وانما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله وانما يفرح من أمن من أهوال يوم القيامة فأما من لا يبرأ من كلم الا أصابه جرح من ناحية أخرى أعوذ الله أن آصركم عا أنعي نفسي عنه فتخسر صفقني وتظهر عياتي وتبدو مسكنتي في يوم ببدو فيه الفني والفقر والموازين منصوبة القرعنديم بامر لوعنيت به النجوم لا نكدرت ولو عنيت به الجبال لذابت ولوعنيت به الارض لتشققت . أما تعامون أنه ليس ببن الجنة والنار منزلة وأنكم صائرون الى احداها "

فال حدثنا عربن محمد المسكي قال خواب عمر بن عبد العزيز فقال « ان الدنيا ليست بداو قرار ، دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظمن ، فكم عامر موثق عما قليل بخرب وكم مقيم مغتبط عما قليل يظمن ، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضر بكم من النفلة و زودوا فان فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضر بكم من النفلة و زودوا فان خير الزاد التقوى . ايما الدنيا كنيء ظلال قلص فذهب بينا ابن آدم في الدنيا منافس وبها قرير عين اذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتمه فسلبه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه . ان الدنيا لا تسر بقدر ما تضر ،

قال حدثني عمر بن الوليد قال خرج عمر بن عبد المزيز يوم جمه وهو الحد المريز يوم جمه وهو الحل الجسم فال علم الجسم فال علم الجسم فال علم الجسم فال علم الجسم فال الجسم فال الجسم فال الجسم فالم المسلم فالمسلم المسلم فالمسلم المسلم المسلم

قال حدثنا محمد بن يزيد قال قال وهيب عليب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله شم قال ا

و أن الله عز وجل لم يبعث نبيا بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل كتابا بعد كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . ألا وأن كل مأ نزل الله على نبيه محمد فهو الحق الى يوم القيامة . ألا وأني لست بمبتدع ولكني متبع ألا وأني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا . ألا وأن السمع والطاعة واجبان على كل مسلم مالم يؤمر بمصية فلا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق . ألا هل أسمعت ؟ » (قالها ثلاثاً)

قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال كان عمر بن عبد العزيز يخطب فيقول :

د أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله عز وجــل وليتب فان عاد فليستغفر وليتب فان عاد فليستغفر وليتب فاغا هي خطابا مطوقة في أعناق الرجال وان الهلاك كل الهلاك الاصرار عليها ،

قال حدثنا عبد الملك بن قريب الاصمعي عن عدي بن الفضل قال سممت عمر بن عبد العزيز تخطب فقال :

أيها الناس القوا الله وأجملوا في الطلب فانه ان كان لاحدكم رزق في
 رأس جبل أو حضيض أرض يأتيه ...

قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت علي بن زيد بن جدعان يقول شهدت همر يخطب بخناصرة فسمعته يقول ١

ألا أن أفضل العبادة أداء الفر ائض واجتناب المحارم

قال حدثنا محمد بن عمرو بن عنبسة وحدثنا سعيد بن عامر أن عنبسة ابن سعيد قال لممر بن عبد العزيز ان الخلفاء قبلك كافوا يمطونا عطايا وأي لأراك طلقت هذا المال عن نفسك وأهلك وان لناعيلات (١) فأذن لنا فلنرجع

<sup>(</sup>١) في نسخة القاهرة ١ عبالات ١

الى ضياعنا والى عيالنا وأخداننا . فقال أما ان أحبكم الي من فعل ذلك . فلما تفا دعاه عمر فقال ياعنبسة أكثر ذكر الموت فانك لا تدكمون في ضيق من أمر معيشتك فتذكر الموت الاوسع ذلك عليك

قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن عمرو قال قال تنبسة بن سعيد بن العاص دخلت على عمر بن عبد العزيز فلما ودعته وانصرفت ناداني ياعنبسة ياعنبسة فأقبلت عليه فقال أكثر من ذكر الموت فانك لاتكون في واسم من الاصرالا ضبق ولافي ضيق من الامرالا وسع

قال حدثني اسحق بن منصور عن أبي الجودي قال قال لي عمر بن عبد المزيز ياأبا الجودي اغتم الدممة نسياما على خدك لله

قال حدثنا مفضل بن يونس قال قال عمر بن عبد العزيز لقد نفص هدذا الموت على أهل الدنيا ماهم فيه من نضارة الدنيا وزهرتها فبينا هم كذلك وعلى ذلك اذ أتاهم حاد من الموت فاخترمهم مما همفيه فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء فيقدم لنفسه خيراً يجده بعد مايفارق الدنيا وأهلها قال ثم بكى عمر حتى غلبه البكاء فقام

قال حدثنا مرثد بن يزيد قال سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول قيدوا نعمة الله بالشكر لله عز وجل

قال القرشي وحدثنا شريح بن يونس عن عمر بن عبد العزيز : ذكر النعم شكر

قال دد ثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الفساني قال حد ثني أبي عن جدي قال حج سليان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز فلما أشرف على عقبة عسفان نظر سليان الى عسكره فأعجبه مارأى من حجره وأ بنيت

فقال كيف ترى ماهاهما ياعمر قال أرى باأمير المؤمنين دنيا يا كل بمضما بمضا أنت المسؤول عنها والمأخوذ بها ، فطار غراب من حجرة سليمان ينعب في منقاره كسرة فقال سليمان ماتري هذا الغراب بقول قال أظنه يقول من أين دخلت ﴿ أَهُ الْكُسْرُ وَوَكُيْنَ خُرُ جِتْ قَالَ انْكُ لِتَجِيءُ بِالْمُجِبِ يَاعْمُرُ فقال أن أردت أن أخبرك بأعجب من هذا أخبر تك قال فاخبرني قال من عرف الله فعصاه و من عرف الشيطان فأطاعه ومن رأى الدنيا وتقلها بأهلها ثم اطها في اليها. قال سلمان غثثت علينا مانحن فيه ياعمر وضرب دابته وسار وأفبل عمر حتى نزل عن دابته فأمسك رأسها وذلك أنه سبق ثقله فرأى الناس كل من فدم شيئا قدم عليه قال فبكي عمر فقال سليمان مايبكيكقال مكذا يوم القيامة من قدم شيئا قدم عليه ومن لم يقدم شيئا قدم على غير شيء قال دد ثنا جعفر بن حيان قال أرساني صالح بن عبد الرحمن الى - لميمان ابن عبد الملك فقد، من عليه وعنده عمر بن عبد العزيز فقات لعمر هل لك حاجة اليصالح ففال قلله عليك بالذي يبقى لك عندالله فان مابق عندالله يبقى عند الناس ومالم يبق عند الله لم يبق عند الناس

قال حدثا شبابة عن خارجة بن مصمب عن محمد بن عمرو عن عمر ابن عبد الدريز فال لاينفع القاب الاماخرج من القلب

قال عبد الله وحدثني ابن معاذ عن شيخ من قريش قال فال عمر بن عبد العزيز يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة قال تعالى و فرربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون »

قال حدثني بحدل الشامي عن أبيه وكان صاحبا لدمر بن عبد العزيز قال رأيت عمر بن عبدالمزيز يتلو على المنبر هذه الآية و فضع الموازين القسط ربيوم القيامة ، حتى ختمها فمال على أحد شقيه يريد أن يقع قال حدثنا والا مرام بن مسكين قال مرمعت بعض أصحابنا أن عمر بن عبد المزيز صعد المنبرفقال: أيما الناس اتقوا الله فان تقوى الله خلف من كل شيء وليس اتقوى الله خلف ، يا أيما الناس اتقوا الله وأطبعوا من أطاع الله عز وجل ولا تطبعوا من عصى الله عز وجل

قال ، وسى بن اسماعيل وحدثنا حازم قال حدثني رجل قال مدثني رجل فصعد فال له زيد أ ه سمع عمر بن عبد العزيز يوم عيد وجاء را كبا فنزل فصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه شم تلا ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل شم قال الأيها الناس أي وجدت هذ [ القلب لا يعبر عنه الا ] (١) اللسان واممري وان لعمري مني لحقا — (١) لوددت أنه ليس من الناس عبد ابتلي بسمة الا نظر قطيعا من ماله بجله في الفقراء والمساكين واليتامي والارامل بدأت أما بنفسي وأهل يتي شم كان الناس بعد ، شم كان آخر كلة تكلم بها حين نزل الولا سنة أحييتها أو بدعة أمتها لم أبال أن لا بقي في الدنيا الافواقا

<sup>(</sup>١) من نسخة حماه (٢) في نسخة مصر «الحق»

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة مصر وفي نسخة حماه ﴿ الأثَّمَارِ ١١

بذكر الله عز وجل حسن والفكرة في نعم الله أفضل العبادة

قال حدثنا اسماعيل بن أبر اهيم بن أبي حبيبة أن عمر بن عبد العزيز كتب الى بعض الاجناد: أما بعد فاني أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته فان بتقوى الله نجاء أولياء الله من سخطه وبها تحق لهم ولايته وبها رافقوا أنبياءهم وبها نضرت وجوههم وبها نظروا الى خالقهم وهي عصمة في الدنيا من الفتن والمخرج من كرب يوم القيامة ولن يقبل بمن بقي الا بمثـ لمارضي إلا ثمن مضى ولمن بقي عبرة فيمن مضى وسنة الله فيه واحدة فبادر بنفسك قبل أن تؤخذ بكظمك (١) ومخاص اليك كا يخاص الى من كان قبلك نقد رأيت الناس كيف عرتون وكيف يتفرقون ورأيت المرت كيف يمجل التائب توبته وذا الامل أمله وذا السلطان سلطانه وكني بالموت موعظـة بالغة وشاغلا عن الدنيا ومرغبا في الآخرة فنعوذ بالله من شرة (٢) الموت وما بعده وأسأل الله خيره وخير مابعه. ولا نطلبن شيئًا من عرض الدنيا بقول ولا فعل تخاف أن يضر بآخرتك و زري بدنياك ويمقتك عليه ربك . واعلم أن القدر سيجري اليك رزقك وبوفيك أكلك من دنياك بغير مزيد فيه عول منك ولا توة ولامنقوصا منه بضعف. أن أبتلاك الله بفقر فتعفف في فقرك و اخبت انتضاء ربك واعتبر ما قسم الله لك من الاسلام عا زوى عنك مِن نعم الدنيا الفانية فان في الاسلام خلفا من الذهب والفضة والدنيا الفانية ؛ واعلم أنه ليس يضرعبداصار الىرضوان الله والى الجنة ماأصابه في الدنيامن فقر أو بلاء وأنه إن ينفع عبداً صار الى سخطله والى النار ما أصاب في الدنيا من نعمة أو رخاء . ما بحد أهل الجنة من مكروه أصابهم

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه « بظلمك » (٢) في نسخة حماه « من سوه »

في دنياه ومايد أهل النارطم لذة نعموا بها في دنياه . كل شيء من ذلك كأن لم يكن . كل يوم تشيعون غاديا ورائحا قد قضى نحبه وقضي أجله و تغيبونه في صدع من الارض تدعونه غير متوسد ولامتم لد فارق الاحبة وخلع الاسباب وسكن التراب وواجه الحساب مرتهنا بعمله فقيرا الى ما قدم غنيا عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء موالاته (١) . وايم الله اني لأقول لكم هذه المفالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي وأستغفر الله وأتوب اليه

قال أخبرني عبد الرحمن بن ميسرة الحضري أن عمر بن عبدالعزيز كان يقول : ليس تقوى الله بصيام النهار وقبام الليسل والتخليط فيما بين ذلك ولـكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعدذلك خيرا فهو خير الى خير

قال القرشي وحدثني محمد بن يزيد الآدمي كل قال عمر بن عبد العزيز معادن التقوى قلوب المؤمنين وخير معادنها أتقاها لله عز وجل وأتقاها لله أحسنها عقلا

قال القرشي و حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ له قال قال عمر بن عبد العزيز: يا أيما الناس اتقوا الله فانه ليسمن هالك الاله خلف الاالتقوى، واحذروا المرت فانه أشد ما قبله وأهول ما بعده

قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة أن عمر بن عبد العزيزقال في خطبته يوم أفطر : أتدرون ما مخرجكم هدذا : صمتم ثلاثين يو ا وقتم ثلاثين ليلة ثم خرجتم تسألون ربكم أن بتقبل منكم

<sup>(</sup>١) في نسخة القاهرة = موافاته ؛

قال حدثنا أبو ممادية عن معروف قال رأيت عمر بن عبــد العزبر يخطب الناس وعليه ثوبان أخضران فذكر الموت فقال : غيظ ليسكالغيظ وكظ ليس كال-كظ

قال حدثنا ناشر بز حارم عن أبي عمر قال قال عمر بن عبد العزيز: من قرب الوت من قبله استكثر مافي ديه

قال القرشي وكتب الياز بير بن أبي بكر يخبر ني عن ذؤيب بن عمامة السهمي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن أباد كان يقول: اذا كنت من الدنيا فيما يـ و مك فاذكر الموت فانه يسهله عليك

قال حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار السلمي قال خطب عمر الناس فقال: أيها الناس لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة فان من وافته منيته فقد قامت قيامته لا يستطيع أن يزيد من حسن ولا يعتب من سيء. ألا لاسلامة لامريء في خلاف السنة ولا طاءة لمخلوق في معصية الله ألاوا المكم تسمر ن الهارب من ظلم المامه العاصي ألا و ن أولاها بالمعصية الامام الظالم

قال حدثنا أبي عن الحسن بن محمد الحضري قال خطب عمر بن عبد المهزيز فقال أبيها الناس انكم لحلقتم لامر ان كنتم تصدقون به انكم لحلق وان كنتم تدكذون به انكم لها كنتم تدكذون به انكم لها كنتم تدكذون به انكم لها كي : الما خلقتم للأ بد ولكنكم من دار الى دار تنقلون . عباد الله انكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص ومن شرا بكم شرق لا تصفو لكم نعمة تدرون بها الا بفراق أخرى تكرهون فرافها فاعملوا لما أنتم صائرون اليه وخالدون فيه . ثم غلبه البكاه فنزل

قال حدثنا ابن المبارك عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز عهد إلى بدض عماله : عليك بتقوى الله في كل حال تنزل بك فان تقوى الله

أفضل المدة وأبلغ المكيدة وأقوى القوة ولا تمكن من شيء من عداوة عدوك أشد احتراساً لنفسك ومن معك من معاصي الله فان الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوه وانما نعادي عدرنا ونستنصر عليهم معصيتهم ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم لان عدد اليس كدد فروقو تنا ليست كقوتهم والا ننصر عليهم بحقنا لانغلبهم بقو تنا(١) ولا تكون لمداوة أحد من الناس أحذر منكم لذنو بكم ولا أشد تماهدا منكم لذنو بكم. واعلموا أن عليكم اللائكة لله مفظة عليكم يعلمون ما تفعلون في مسيركم ومنازلكم فاستحروا منهم وأحسنوا صحابتهم ولاتؤذوه بمداحي الله رسلوا الله المون على أنفسكم كما تسألونه المون على عدركم فنسأل الله ذلك لنا ولـ كم . و'رفق عن ممك في مسيرهم ولا تجشمهم سيرا تنجبهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم فادكم تسيرون الى عدو جام الأنفس والكراع فالا ترفقوا بأنه سكر وكراءك في مسيركم يكن لمدوكم فصل مليك في القوة . أقم عن ممك في كل جمة يوما وليلة ليكون لهم راحة يجمون بها أنفسهم وكراعهم . ولشكن عيونك من العرب وممن تطمئن الى نصحه من أهل الارض فان الكذوب لاينفمك خبره وان صدق في به عه وان الفاش عين عليك وليس بدين لك

قال ح ثنا شعيب بن صفوان عن الفيض بن عبد الحميد قال قال عمر ابن عبد العزيز: من وعظ أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حته ، فاتقوا الله فانها نصيحة له في دينه كل فقد أحسن صلته وأدى واجب عته ، فاتقوا الله فانها نصيحة له كي دينه كل فاتبلوها وعظة منجية له كم من الهواقب فالزموها فالرزق مقسوم فلن يعدو المرء ماقسم له . فأجملوا في الطلب فان في القنوع سعة و بلغة وكفاً عن كلفة

<sup>(</sup>١) في ندخة حماه ولا ننصر عليم محقنا ولا نغلبهم بقوتنا

لا يحل الموت في أعناق كم وجهنم أمامكم وما ترون ذاهب ومامضى كائن لم يكن وكل ماهو آت قريب . أوما رأيتم حالات لميت ا وجهه منقود وذكره منسي وبابه مهجور كأن لم يخالط اخوان الحفاظ ولم يعمر الديار . واتقوا يوما لا يخنى فيه مثقال ذرة في الموازين

قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد بن حنيس قال = ت أبي يتحدث عن عبد عن عبد الوهاب بن البرد أخي وهيب بن الورد قال بلغنا أن عمر بن عبد المزيز كتب الى ابنه وهو يعظه: يابني احدار الصرعة على الغفلة حين لا تستجاب الدعوة ولا سبيل الى الرجعة ولا تغترن بطول العافية فا عاهر أجل ليس دونه فناء ولا بعد ان تستكمله بقاء

قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزبد الهمداني قال سمعت سفيان الثوري يقول كتب عمر بن عبد العزيز الى أهل الشام : من أكثر ذكر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير ومن علم أن كلامه من عمله أقل منه الافيما ينفعه والسلام

قال حدثنا عبد الله بن محمد عن الاوزاعي قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز رسالة لم يُفظها غيري وغير مكحول: أما بمد فان من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمد له قل كلامه الا فيا ينفعه والسلام

قال حدثنا سفيان الثوري قال قال عمر بن عبد العزيز انما خلقتم الابد ولكن من دار الى دار تنقلون

قال حدثنا الاسجمي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال قال عمر لرجل ا أوصيك بتقوى الله فانها ذخيرة الفائزين وحرز المؤمنين واياك

والدنيا أن تفتنك فانها قد فعلت ذلك عن كان فبلك ، انها تغر المطمئن اليها و تفجع الواثق بها و تسلم الحريص عليهاولا تبقى لمن استبقاهاولا تدفع التلف عمن حواها ، لها مناظر بهجة ما قدمت منها أمامك لم يسبقك وما أخرت منها خلفك لم يلحقك

قال . . . . حدثني أبي عن جدي (١) أن عمر بن عبد العزيز قال : انما هلك من كان قبلنا بحبسهم الحق حتى يشترى منه-م وبسطهم الظلم حتى يفتدى منهم

قال حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو قال سمعت عمر بن عبد المدير على المنبر يقول : ما أعطى الله عبدا عطاء فأخذه منه فعاضه الصدير الاكان أعطاه خيراً مما أخذمنه

الجزء الثامن 1

قال حدثنا الحسن بن على الجعفي عن المهلب بن عقبة قال كان عمر بن عبد العزيز يقول ان من أحب الامور (٢) الى الله القصد في الجدة والعفو عند المقدرة والرفق في الولاية وما رفق عبد بعبد في الدنيا الارفنى الله به يوم القيامة

قال حدثنا عمر و بن ذر قال صمد عمر بن عبد العزيز ذات يوم المنبر فمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس انما يراد الطبيب للوجع الشديد، ألا فلا وجع أشد من الجهل ولاداء أخبث من الذنوب ولا خوف أخوف من الموت ، ثم نزل

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة مصر وفي نسخة حماه « عن ابواهيم بن هشام أن عمر »

<sup>(</sup>٢) في نسخة مصر د الاشياء ٢

قال حدثنا بقية عن عبد الله بن كريز قال كتب عامل أفريقية الى عمر ابن عبد العزيز يشكو اليه الهوام والعقارب فكتب اليه: وما على أحدكم اذا أمسى وأصبح أن يقول « وما لنا أن لا نتوكل على الله ! .. » الآية قل زرعة وهي تنفع من البراغيث

قال حدثنا زكريا بن منظور عن عمه أن عمر بن عبد العزيز كتب الى أخ له : يا أخي النك قد قطعت عظيم الدفر وبقي أقله فاذكر يا أخي المصادر والوارد فقد أو حي للى نبيك صلى الله عليه وسلم في الفرس أنك من أهل الورود ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروج ، واياك أن تغرك الدنيا فان الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له ، يا أخي از أجلك قدد الفكن وصى نقسك ولا من الرجال أوصياءك

قال حدثنا جابر بن نوح (۱) فال كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض أهل بيته : أما بعد فانك ان استشعرت ذكر المرت في ليلك ونهارك بغض البك كل فان وحبب اليك كل باق . والسلام

قال وعن ابن أبي لرباب قال فال عمر بن عبد العزيز : بؤ - ا لمن كان بطنه أكبر همه

قال وعن علي بن الحسين قال كان العمر بن عبد الهزير صديق فأخـبر أنه قد مات فجاء الى أهله يعزيهم فصر خوا في وجهه فقال لهم عمر : . ه ان صاحبكم هذا لم يكن برزقكم وان الذي يرزقكم حي لا يوت ، ان صاحبكم هذا لم يسد شيئا من حفركم وانا سد حفرة نفسه ، لكل امريء منكم حفرة لا بد والله أن يسدها . ان الله لما خاق الدنيا حكم عليها بالخراب وعلى أهلها

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة مصر وفي نسخة هماه لا جابر بين عبد الله ١

بالفناه وما امنلائت دارحسرة الاامنلائت دبرة ولا اجتمعو اد تفرةواحني يكون الله هو الذي يرث الارض ومن عليما فمن كان منكم باكيا فليبك على نفسه فان الذي صار اليه صاحبكم كالكم يصير اليه غدا

قال حدثنا الحيثم بن عمر ان قال سممت اسماعيل بن عبيد الله يحدث قال قال لي عمر بن عبد العزيز: يا اسماعيل كم أتت عليك من سنة ، قال قلت ستون سنة وشهور ، قال يا المماعيل اياك والمزاح

قال حدثنا عبد الرحمن بن حسال قال كتب عمر بن العزيز الى يزيد ابن معاوية بن حصين : أن استطعت أن تحيي ليلة انحرفا مها ليلة العابدين قال حدثنا وهيب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنمه كال يقول : أحسن بصاحبك الظن مالم يغلبك

قال وعن عبد الله بن مروان الشامي أن عمر بن عبد العزيز أنى بهض أمله فقرب اليه طعاماً كثيراً فقال عمر ويحك يا فلان دون هدذا ما يسد الجوعة ويذهب مورة النفس وتقدم فضل ذلك ليوم فقرك وفاة ك، فقال يأمير المؤ، نين ان الله قد أرسع وأحسن ، فقال عمر بن عبد العزيز فهند ذلك وجب عليك الشكر ، ثم نهض

قال حدثني ابراهيم ن هشام بن يحيى بن يحيى الفساني قال حدثني أبي على جدي قال قال عمر بن عبد العزيز لجمونة بن الحارث أتدري ما يجب أهلك منك ، قال نعم يحبون صلاحي ، قال لا ولكنهم يحبون ما قام لهم من سوادك وأكاوا من غمارك وزودوا على ظهرك ، فاتق الله ولا تطعمهم الاطيباً

قال وعن ميمرن بن مهران قال أوصاني عمر بن عبد العزيز فقال:

يا ميمون لا تخل بامرأة لا تحل لك وان أقرأتها القرآن ، ولا تتبع السلطان وان رأيت أنك تأمره بمعروف وتنهاه عن منكر ، ولا تجالس ذا هوى فيلتي في نفسك شيئاً يسخط الله به عليك

قال وعن ميمون بن مهران قال لي عمر بن عبد العزيز يا ميمون احفظ عني أربع خصال : لا تجالس أميراً وان أمرته بمروف ونهيته عن منكر ، ولا تخلون بامرأة غمير ذات محرم وان علمتها القرآن ، واياك وما يمتذر منه ، ولا تقبل المعروف ممن لا يصطنعه الى أهل بيته

قال وعن عثمان بن خاله بن دينار عن أبيه قال قال عمر لميمون بن مهران يا ميمون لا تدخل على هؤلاء الامراء وان قلت آمرهم بالمعروف، ولا تخلون بامرأذ وان قلت أقرئها القرآن، ولا نصلن عاقاً فانه ان يصلك وقد قطع أباه

قال ومن أبي عبد الله الانطاكي قال قال عمر بن عبد العزيز كانت المساجد على ثلاثه أصناف: فصنف ساكت سالم، وصنف في ذكر الله عز وجل والذكر معروج به، وصنف في صلاة والصدلاة لها من الله نور بغملت من أفناء الدور وأندية الاسواق مكان (١) خصومهم - أو قال خوضهم - ومراجم ظنونهم يتفكمون بالغيبة ويفيد بهضهم بعضاً النميمة قال وعن أبي ربيعة قال قال عمر بن عبد انعزيز أفضل الاعمال ما أكرهت عليه النفيس

قال وعن عبد الله بن واقد قال ان آخر خطبة خطبها نمر بن عبد العزيز رحمه الله حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس الحقو ا ببلادكم فاني

<sup>(</sup>١) خ: ١٥٠٠ (٢) في نسخة حاه ١ عبد الرحن ١

أذكركم في بالادكم وأنساكم عندي ، أ واني قد التعملت عليكم رجالا لا أقول هم خياركم ولكنهم خير بمن هم شر منهم فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا اذ. له على ، والله لئن منعت بهذا المال نفسي وأهلي ثم بخلت به عليكم اني اذن وضنين ، والله لولا أن أنعش لسنة أو أسير محق ما أحببت أن أعيش فو اقا وعن عبد العزيز بن أبي دوًا ، قال قال عمر بن عبد العزيز اتقوا الله وايا كم والمزاحة فانها تورث العنفينة و تجر القبيحة ، تدثوا بالقرآن وتجالسوا به فان ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال

قال وعن الزهري قال كتب عمر بن عبد المزير الى عدي بن أرطاة مد وهو عامله على البصرة - عليك بأربع ليال من السنة فان الله تمالى يفرغ فيهن الرحمة افراغاً اأول ليلة من رجب ، وايلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ، إيلة النحر

قال وعن يحيى بن سعيد قال خراب عمر بن عبد العزيز برفات فقال انكم وفد وانكم قد شخصتم من القريب والبعيد وأنصلتم الظهر وأثقلم اوليس السابق اليوم من سبق بهيره ولا فرسه وليكن السابق يوم القيامة من غفر له

قال حدثنا سفيان قال سمعت شيخاً من شيوخنا قال سمعت عمر بن عبد العزيز وهو على النبر بعرفة وهو يقول: اللهم زد في احسان محسنهم وراجع بسيئهم الى التو بة وحط من ورائهم بالرحمة . قال وأوماً بيده الى الناس قال وعن ابر اهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة قال قال عمر بن صبد الموزيز: لو أن الرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلق المن عبادة ربه اذن لتو اكل الناس الخير واذن لرفع الامر بالمعروف والنهي

عن المذكر وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الارض

قال حدثني الحسن بن "صباح قال قال على بر بكار قال عمر بن عمد العزيز : اذا رأيتم الرجل يطبل الصمت ويهرب من الناس فافتر بو ا منه فانه يلتي الحكمة

قال ومن حاجب بن خاف قال شهدت عمر بن دبد المزيز يخطب الناس وهو خليفة نقال في خطبته ، ألا ان ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصا حباه فهو دين نأخذ به و نتهمي اليه وما من سواهم فأ ا نرجئه

قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال عبد لله بن العلاء سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب في الجمع بخطبة واحدة رددها يفتتحها بسبع كلمات: اراً الحمد لله نحمه و ونستمينه ونستغفره ، و فعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن عمداً عبده ورسوله ، من يطع لا اله الا الله و حده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، من يطع الله ورسوله فقد عرد و لا شريك بقوى بتقوى الله ويتكلم . ثم يخطب خيابته الاخريرة بقراءة هؤلاء الآيات و باعبادي الله ويتكلم . ثم يخطب خيابته الاخريرة بقراءة هؤلاء الآيات و باعبادي الذين أسر فو اعلى أنفسهم . . . . الى تمام العشر ، ، قال عبد الله بن العلاء لذين أسر فو اعلى أنفسهم . . . . الى تمام العشر ، ، قال عبد الله بن العلاء لما يدع قراءة ذلك مقامى قبله

قال وعن اسماعيل بن ابراهيم بن أبي حبيبة قال كتب عمر بن عبيد المزيز الى أخ من اخوانه في الله عز وجل فكان في كتابه: لا نطلبن شيئًا من عرض الدنيا بقول ولا فعل تخاف أن يضر بآخرتك ويزري بدينك

<sup>(</sup>۱) همدنده الخطبة حديث نبوي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اسمه (ضماد) يوم جاء ليرقيه ثم أسلم. والحديث رواه مسلم

وعقتك عليه ربك ، واعلم أن القدر سيجري اليك برزقك ويوفيك أكاك من دنياك غير متزيد فيسه بحول منك ولا توة ولا منتقص منه بضاف النسلاك الله عز وجل بفقر فتعفف في فقرك وأخبت لقضاء ربك ، واغتفر بما قسم الله لك من الاسلام ما زوى عنك من فعمة دنياك فان في الاسلام خلفاً من الدهب والفضة والدنيا الفانية ، واعلم أنه لا يضر عبداً صار الي رضو أن الله والى الجنة ما أصاب في الدنيا من فقر و بلاء وأنه لن ينفع عبداً صار الى سخط الله والى النار ما أصابه من فعمة أو رخاء هما يجد أهل الجنة من مكروه أصابهم في دنياه و ما بمد أهل النار طم لذة فعموا بها في دياه ، كأن شيئاً من ذلك لم يكن

قال وعن سفيان قال قال عمر بن عبد المزيز من لم يمد كلامه من عمله كثرت ذنوبه

وعن مفيان الثوري قال قال عمر بن عبد العزيز من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت ذاويه ، و ارضا قليل ومعول المؤمن الصبر

قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد العزيز قال الرضا قليل والصبر ممول المؤمن

وعن جموعة قال قال عمر بن عبد المزيز يا أيها الناس انما أنتم أغراض تتنضل فيها المنايا، اذكم لا تؤتون لعمة الا بفراق أخرى، وأي أكلة لدس ممها غصة ، وأي جرعة لدس معها شرقة ، وأن أمس شاهد مقبول وقد فجعكم بنفسه وخلف في أيديكم حكمه ، وأن اليوم حبيب مودع وهو وشيك الظمن ، وأن غدا آت عا فيه وأن يهرب من يتقلب في يد

طالبه ، انه لا أقوى من طالب ولا أضعف من مطلوب وانما أنتم سفر ستحلون عقد رحالكم في غير هـذه الدار ، ثم أنتم فروع أصول قد مضت فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله

قال وعن اسماعيم بن أبي حكيم قال قال عمر بن عبد الدزيز ان الله لا يدذب العامة بعمل الخماصة ، فاذا الماصي ظهرت فلم يغيروا أخمذت العامة والخاصة

قال حدثنا أبو الحسن المدايني قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عمر ابن عبد الله الآخرة ، ابن عبد الله بن عتبة يعزيه في أبيه : أما بعد فانا قوم من أهل الآخرة ، سكنا الدنيا أموات أبناء أموات ، فالعجب كل العجب لميت يكتب الى ميت يعزيه عن ميت والسلام

قال حدثني محمد الكوفي قال شهدت عمر بن عبد العزيز خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان الله تمالى خاق خاقه ثم أرقدهم ثم يبشهم من رقدتهم فاما الى جنة واما الى نار ، والله ان كذا مصدقين بهدذا انا لحمق وان كنا مكذبين بهذا انا لهدكى (١) ثم نزل

قال حدثنا عبد الله بن غالب قال سمعت أبا عاصم العباداني يقول خطب عمر بن عبد العزيز فقال: أما بعد فان كنتم مؤمنين بالاخرة فأنتم حمقي وان كنتم مكذبين فأنتم هلكي

قال حدثني عبد الله بن محمد بن سعد الانصاري أن عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>۱) أي ان المسلمين فيما هم عليه من مخالفة هداية دينهم اما أن تبكون مخالفتهم لها عن تبكذيب فيكونوا هلمكي واما أن يكونوا جمعوا بين تصديقها وبين مخالفتها فيكونوا حقى . وهذا تأويل ما مضى وما يأني من هذا القول

صعد المنبر واجتمع اليه الناس فحدد الله وأثنى عليه ثم قال الما بعدد أيها الناس فاني لم أجمكم لأمرأ حدثه فيكم ولكن فكرت في هذا الامرالذي أنتم اليه صائرون فعلمت أز المصدق بهذا الامرأ حق والمكذب به هالك . ثم نزل قال وعن المتبي قال صعد عمر بن عبد العزيز يوماً المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ان كنتم على يقين فأنتم حمقي وان كنتم في شك فأنتم هلكي . ثم فزل

قال أنبأني ويمون بن مهران قال اني لعند عمر بن عبد العزيز اذ فتح له ونطق حسن حتى رق له أصحابه قال فقطن لرجل ونهم وهو يحدف دمعته و قال فقطع منطقه و فقلت له امض في منطقك فاني لارجو أن عن الله به على من سمعه فانتهى اليه فقال بيده : اليدك عني فان في القول فتنة والفعال أولى بالمرء من القول

قال وعن عيسى أن عمر بن عبد المزيز كتب الى رجل الما بعد فأني أوصيك بتقوى الله وتقديم ما استطعت من مالك وما رزقك الله الى دار قر ارك فانك والله لكا نك قد ذقت الموت وعا ينت ما بعده بتصرف الليل والنهار فانهما سريمان في طي الاجل ونقص العمر لم يفتهما شيء افتناه ولا زمن مر به ، مستعدان لمن بقي عثل الذي أصابا به من قد مضى ، فنستغنر الله لسيء أعمالنا و نعوذ به من مقته ايانا على ما نعظ به مما يقصر عنه

قال حدثنا حمزة الجزري قال كتب عمر بن عبد العزيز الى رجل ؛ أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا أهلها ولا يثيب الا عليها ، فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل

قال وحدثنا لفضل بن غسان قال حدثنا أبي عن رجل من الازد قال

قال رجل لعمر بن عبد العزيز أوصني (١) فقال: أرصيك بتقوى الله وايثاره تخف عليك المؤونة وتحسن لك من الله المعونة

فالحدثني مسلمة بن عبد الملك قال دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الفجر في بيت كان يخلو فيه بعد الفجر فلا يدخل عليه ه أحد فجاءت جارية بطبق فيه غر صبيحاني - وكان يعجبه النمر - فرفع بكفيه منه فقال: يا مسلمة أثرى لو أن رجلا أكل هـ ذائم شرب عليه من المه على المتر طيب أكان يجزيه الى لليه ل ، قال فقلت لا أدري ه فرفع أكثر منه فقال فهذا ؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين كافيه دون هذا حتى لا ببالي أن يذوق طعاماً غيره ، قال فعلام ذ يدخل الذار . فقال مسلمة فما وقعت مني هذه

قال وعن عمر و بن مهاجر قال كان متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه في بيت ينظر اليه كل يوم قال وكان ربحا اجتمعت اليه قربش فأدخلهم ذلك البيت ثم استقبل ذلك لمتاع فيقول: هذا مير اث من أكرمكم الله وأعزكم به . قال وكان سريراً مرمولا (٢) بشريط و رفقة من أدم محشوة بليف وجهنة وقد حا وقطيفة من صوف كأنها حرمقانية قال ورحى وكنانة فيها أسهم وكان في القطيفة أثر وسخ رأسه فأصيب رجل فطلبوا أن يغملوا بعض ذلك الوسنح فيسمط به فذكر ذلك لعمر فسعط فبرأ

قال حدثنا محمد بن ، هاجر قال كان عند عر بن عبد العزيز سربر النبي

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة مصر . وفي نسخة حماه « عظني »

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة المصرية وفي نسخة حماه ﴿ مرملا ﴾

صلى الله عليه وسلم وعصاه وقدحه وجفنته ووسادة حشوها ليف وقطيفة ورداء فكان اذا دخل عليه النفر من قريش قال : هذا ميراث من أكرمكم الله به ونصركم به وأعزكم به وفعل وفعل

وال حدثني صالح المري قال حدثني رجل من الازد أنه سمع عمر بن عبد الدرز يقول في خطبته يا أبها الناس لا تغر نكم الدنيا والمهلة فيها فمن قليل عنها تنقلون والى غيرها تر حلون ، فالله الله عباد الله في أنفسكم فبادروا بها النوت قبل حلول الموت ولا يطل بكم الا مد فتقو قلوبكم فتكونوا كقوم دعوا الى حظهم فقصروا عنه بعد المهلة فند، واعلى ما قصروا عند الا خرة . ثم نحب وهو على المنبر

قال حدثنا عبيد الله بن الفضل (١) قال خطبنا عمر بالشام في منبر من طين فحمد الله و ثني عليه تم نكام كلياب ثلاث فقال: يا أيم الناس أصلحوا مر الركم نصاح لمكم الله يدكم ، واعملوا لا خر تكم تكفوا دنيا كم ، واعلموا ن رجلا ليس بينه و بين آدم أب حي لمرق له يالموت ، والسلام عليكم فال وعن السري بين يحيي أن عمر بن عبد العزيز حمد الله ، ثم خنقه المهرة ، ثم قال : أيم الناس أصلحوا آخر تكم تصلح لكم دنيا كم ، وأصلحوا مرائكم تصلح لكم دنيا كم ، وأصلحوا ود ما ناه لممرق له في الموت

قال حدثنا سهل بن يحيى المرزوي قال أخبرني أبي عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز قال لما ولي عمر بن عبد العزيز قال تقوى الله خاف من كل شيء وليس من

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه د أبن الغيرار،

تقوى الله خلف ، واعملوا لا خرتكم فانه من عمل لا خرته كفاه الله أمر دنیاه ، رأصلحوا سرائركم يصلح الله الـكريم علانيتكم ، وأكثروا ذكر المرت وأحسنوا الاستعداد له قبل أن ينزل بكم فانه عادم اللذات، وانه من لم يذكر من آبائه ما بينه وبين آدم عليه السلام أباً لمعرق له في المرت قال حدثنا أو زياد عبيد الله بن عبيد الله بن عدي الكهندي عن أبيه عن جده قال كتب عمر بن عبد العزيز الى به ض عماله : أما بعد فكأن العباد قد عادوا الى الله ثم ينبئهم ما عملوا ايجزي الذين أساؤا عما عملوا وبجزي الذين أحسنوا بالحسني، فأنه لا معقب لحكمه ولا منازع لأمره واني أوصيك بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما اصطنع عندك من نممه وآتاك من كرامته فان نعمه عدها شكره ويقطعها كفره ، وأكثر ذكر الموت الذي لا تدري متى ينشاك فلا مناص ولا فوت ، وأكثر ذكر يوم القيامة و تمدُّنه فان ذلك يدعوك الى الزهادة فما رغبت فيه والرغبة فما زهدت فيه ، ثُم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل فان من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه توشك الصرعة أن تدرك في الغفلة ، وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أمرت به ثم اقتم رعليه فال فيه لعمري شغلا عن دنياك ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل ولا الحق حتى تذر الباطل، نسأل الله لذا ولك حسن ممونته وأن يدفع عنا وعنك بأح من دفاعه برحمته

قال وعن أبي فروة قال خرج عمر بن عبد المزيز على بعض جنائز بني أمية فلما صلى عليها ودفنت قال للناس قرموا، ثم توارى عنهم فاستبطأه الناس حتى ظنوا، فاء وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقالوا يا أمير للمؤمنين لقد أبطأت فما الذي حبسك، قال أتيت قبور الاحبة قبور بني أبي

فسلمت فلم ردوا السلام، فلما ذهبت أففي ناداني التراب فقال يا عمر ألا تسأنى ما لقيت الأحبة ، قات ما لقيت الأحبة ، قال خرقت الاكفان وأ كلت الابدان. فلما ذهبت أقفى ناداني التراب فقال يا عمر ألا تسألني ما لقيت المينان ؛ قلت وما لقيت العينان قال قدءت المقلنان وأكلت الحدقتان . فلما ذهبت أقفي ادا في التراب ياعمر ألا تسألني ما لقيت الابدان ، المت وما لقيت الابدان ، قال قطمت المكفان من الرسفين وقطم الرسفان من الذراءين وقطمت الذراعان من المرخين وقطمت الكيتفان من الجنبين وقطمت الجنبان من الصلب وقطع الصلب من الوركين وقطعت الوركان من الفخذين والفخذان من الركبتين وقطعت الركبتان من السافين وقطعت الساقان من القدمين . فلما ذهبت أقني ناداني التراب فقال يا عمر عليك بأكفان لا تبلي . قلت وما الاكفان التي لا تبلي ، قال اتقاء الله والممل بطاعته - وكرر هذا الحديث روايات أكده بها وزاد فيه : - ثم بكي عمر وقال : ألا وان الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذليل وغنيها فقير وشامها يهرم وحيها يموت ، فلا يفر نكم اقبالها مع معرفتكم بسرعة ادبارها ، فالمفرور من اغتر بها . أين سكانها الذين بنوا مدائنها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها ، أقا. وا فيها أيا. أيسيرة غرتهم بصحتهم وعزوا بنشاطهم فركبوا المعاصي، انهم والله كانوا في الدنيا مغبوطين بالاموال على كثرة المنع محسودن على جمها . ما صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجساده والديدان بمظامهم وأوصالهم، كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضدة بينخدم يخدمون وأهم ل يكر ون وجيران يمضدون ، فاذا مررت فنادهم ان كنت منادياً وادعهم ان كنت داعياً ، مر بعسكرهم وانظر الى تقارب منازلهم التي كانت

ديشهم وسل غنيهم ما بتي من غناه وسل فقير ، ما بقي من فقره وسلهم عن الالسن التي كأنوا بها يتكامون وع الاعن التي كأوا بها ينظر ن وعن الجلود الرقينة والوجوه الحسة والاجساد الناعمة ماصمم بها الديدان، أعت الالواز وأكلت اللحمال وعفرت الوجوه وقبحت المحاسن وكدرب الفقار وأبانت الاعضاء ومزقت الاشلاء افأين حجالهم وقبابهم وأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم ومكنوزهم، والله ما زوده ع فراشاً ولا وضمرا هنالك متكأ ولا غرسوا لهم شجراً ولا أنزلوه من اللحد قراراً ، أليسوا في منازل الخلوات والفلوات أليس عليهم اللبل والنهار سواء أليس هم في مدلمة ظلماء قد حيل بينهم وإن العمل وفارقو الاحبة . فكم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالبة وأجسادهم من أعناقهم بائنة وأوصالهم متمزقة فد مالت المدق على الوجنات وامتلات الافواه داً وصديداً ردبت دواب الارض في أجسادهم ففرقت أعضامهم ثم لم يلبثوا والله الا يسيراً حتى عادت المظام رميا ، قد فار أو الحداثن وصاروا بعد السعة الى المنائق ، قد تُرُوجت نساؤهم وترددت في الطرق أبناؤهم وتوزءت القرابات ديا؛ هم وتراثهم، فمنهم والله المرسع له في قبره الفض الناظر فيـه المذم بلذته. يا ما كن القبر غداً ما الذي غرك من الديا ، هـل تعلم أنك تبيتي أو تبقى لك ، أبن دارك الفيحاء ونهوك المطرد وأين أوك الحداض بنعه وأبن رقاق ثيابك وأن طيبك وأبن بخورك وأين كسوتك لصبفك وشتائك، أما رأيته قد زل به الامر فما يدفع عن نفسه وهو برشح عرقاً ويتامظ عطشاً ويتقلب في سكرات الموت وغمراته ، جاء الامر من السماء وجاء غااب القدر والقضاء، جاءه من الاجل مالا يتنع منه، هيهات هيهات يا مندض الوالد والاخ والولد وغاسله يا مكنفن الميت و عامله يا مخنيه في القبر راجما عنـه ، ليت شمري كيف كنت على خشونة الثرى ، يا لبت شمري بأي خديك بدأ البلي يا مجاور الها. كان صرت في محلة الوتى ، يا ليت شمري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا وما يأتيني به من رالة ري . ثم عنل مده الابيات :

كما غر اللذات في النوم عالم تسرعا يفني وتشغل بالصبي وليلك وم والردى لك لازم بهارك يا مفرور . بو وغفلة كذلك في الدنيا تميش البهائم وتعمل فيما سوف تبكره غبه

ثم اله رف فما بقي بعد ذلك الاجمعة

قال حدثني عمر أن محمد المدكمي قال خطب عمر إن عبد المززرطي الله عنه فقال : أن الدنيا ليست بدار فراركم ، دار تت الله عديا الفناء وكتب على أهلها منها نظمن ، فدكر عار موثق عما قليل بخرب وكم مقهم مفتبط عما قايل يظمن ، فأحسنو ارحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة وتزودوا فاز خير الزاد التقرى . انما ابن آدم كنفي و ظلال فلص فذهب، بينا ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير عين اذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آ أاره ودياره ودنياه وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه .

ان الدنيا لا تدر بقدر ما تضره انها تسر نليلا و كزن حزاً طويلا

قال حدثنا أسيد بن زيد قال كنا مع عمر بن عبد العزيز في جنازة علما أن دفن الميت ركب بغلة له صغيرة الى قبر فركز عليمه المقرعة ثم قال: السلام عليك يا صاحب القبر ، قال عمر فناداني مناد من خلني وعليك السلام يا عمر بن عبد العزيز عم تسأل ، فقلت عن ساكنك وجارك ، فقال أما

البدن فمندي والروح عرج به الى الله عز وجل وما أدري أي شي • حاله ، فقلت أسألك عن ساكنك وعن جارك ، قال قدعت المقلمتان وأكلت الحدثتان ومزقت الاكفان وأكلت الابدان – ثم ذكر نحوه ونحو الشعر –

قال حدثني ميمون بن مهران قال خرجت مع عمر بن عبد العزبز الى المقبرة فلما نظر الى القبور بكى ثم أقبل علي فقال : يا أبا أيوب هده قبور آبائي من بني أمية كأن لم يشاركو الهل الدنيا في لذتهم وعيشهم ، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البيلي وأصاب الهوام في أبدانهم مقيلا . ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق فقال : الطلن بها فوالله ما أحد أنعم عن صار الى هذا وقد أمن من عذاب الله

قال وعن صالح بن عبد الدكريم قال كتب عمر بن العزيز الى عامله عدي بن أرطاة ، أما بعد فان الدنيا عدوة أولياء الله ، أما أولياء الله فغمتهم وأما أعداء الله فغرتهم

قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال خطب عمر بن عبد العزيز هذه الخطبة وكانت آخر خطبة خطبها وحد الله وأثنى عليه شم قال ا انكم لم تخلقو اعبثا ولم تتركوا سدى وان لركم معاداً ينزل الله فيه ليحكم ببن الناص ويفصل بينهم فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنة عرضها السموات والارض ، ألم تعلموا آنه لا يأمن غداً الا من حذر الله وخافه وباع نافداً بباق وقليلا بكشير وخوفا بأمان ، ألا ترون أنه كم في أسلاب الهاليكين وستصير بعدكم للباقين وكذلك حتى ترد الى خير الوارثين وشما الدكين وستصير بعدكم للباقين وكذلك حتى ترد الى خير الوارثين وثم افدكم تشيه ون كل يوم غاديا ورا نحا الى الله قد تنضى نحبه وانتضى أجله

حتى تغييره في صدع من الارض في شق صدع ثم تتركوه فير ممهد ولا موسد قد فارق الدنيا والاحباب وباشر أنتراب موجها للحساب سرتهنا عا عمل غنيا عمر الرك فقيرا الى ماقدم ، فاتقوا الله قبل موافاته و علول الموت بكم ووالله أي لاقول هذا وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر عما عندي فأستغفر الله ، وما منكم من أحد تبلغنا حاجته يتسم له ما عندنا الا حرصنا أن نبد من حاجته ما استطمنا، وما منكم من أحد تبلغنا حاجته لا يدسم له ما عنـــدنا الا عنيت أن يبدأ بي و بخاصتي حتى يكون عيشنا وعيشه سراء . أما والله لو أردت غير هذا من غمارة الهيش الحان اللسان به ذلولا وكنت بأسبابه عالما ولكن سبق من الله كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيهما على طاعته و نهى فيهما عن معصيته . ثم رفع طرف ردائه فبكى وأبكى من حوله قال حدثنا أبو سايم الهذلي قال خطب عمر بن عبد المزيز فقال: أما بعد فان الله عز وجل لم يخاه كم عبثا ولم يدع شيئا من أمركم سدى وان لكم ممادا ينزل الله عز وجل فيه في الحكم والقضاء بينكم فحاب وخسر من خرج من رحمـة الله وحرم الجنة التي عرضها السموات والارض واشترى قليلا بكشير وفائتا بباق وخوفا بأمن ، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفها بمدكم الباتون كذلك حتى ترد الى خـير الوارثين، في كل يوم وليلة تشيعون قاديا ورائحا الى الله عز وجـل قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع الارض في إطن صدع ثم تدءوه غير ممهد ولا مو سد قد خلع الاسباب وفارق الاحباب وسكن التراب وواجه الحساب مرتهنا بهمله فقيرا الى ما قدم غنيا عما ترك ، فاتقو الله قبل نزول الموت بكم ، واسم الله اني لاقول لكم هذه القالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب ما أعلم

عندي وما تباغني عن حد منكم حاجة الا أحببت أن أسد من ماجته ما قدرت عليه وما يبلغني أن أحداً منكم لا يسعه ما عندي الا وددت أنه عكم نفيره حتى يستوي عيشنا وعيشه ، وايم الله لو أردت غير ذلك من الفضارة والعيش لمكان الاسان مني به ذلولا عالما بأسبابه ولمكن سبق من الله عز وجل كتاب ناطني و منة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن مصيته . ثم بضع طرف ردائه على وجهه فبكي وشهق و بكي الناس فيكانت اخر خطبة خطبها

قال حدثنا عبد الله بن الفضل التميمي فال آخر خطبة خطبها عمر بن عبد المزر أن صمد المنبر فحمد الله وأننى عليه ثم قال: أما بد فان في أيد كم أسلاب الهالد بر وستر بها الباقون كها تركها المد ضور ، ألا ترون أنكم في كل يرم ولبلة نشيمون غاديا ورائحا الى الله تعالى و تضمو نه في صدع من الارض ثم في بطن صدع غهد ولا ،ود د فد خله الاسباب و بارق الاحباب و مكن التراب وواجه الحساب فقيرا الى ما فدم مامه فنيا الى ما ترك جده ، أما والله اني لا أقول هد و با أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي . قال : ثم وضع طرف ثو به على عينيه فه كمي ثم زل ، فما خرج حتى أخرج الى حفرته برحمة الله عليه

الباب الثالث والثلاثون

في ذكر ما عمل به من الشعر أو قاله

قال حدثنا محمد بن كشير قال قال عمر بن عبد العزيز ذات يوم وهو

لائم نفسه وعائبها:

أيقظان أنت اليوم، أم أنت نائم فلو كنت يقظان الغداة لحرقت نهارك يامغرور سمو وغفلة وتشفل فيما سوف تـكره غبه

قال حدثنا سميد بن محمد الثقفي قال سمعت القاسم بن غزوان قال كان

عمر بن عبد المزيز يتمثل بهذه الاببات:

أيقظان أنت اليوم م أنت نائم وكيف يطيق النوم حير ان مائم فلو كنت بقظان الغداة لحرقت مدامع صنيك الدموع السواجم

وقال مليمان ﴿ محاجر عيديك . بل اصبحت في النوم الطويل وقددنت نهارك يا مغرور سهو وغفالة يغرك ما يفني وتشفل بالمني

وكيف يطيق النوم حيران ها مم

عاجر (١) عينيك الدموع السواجم

وليلك نوم والردى لك لازم

كذلك في الدنيا تعيش البهائم

اليمك أمرور مفظمات عظائم وليسلك نوم والردى لك لازم كا غر باللهذات في الندوم حالم وتشغل فيما سوف تمكره غبه الكذلك في الدنيا تعيش البهائم

قال وعن القاسم بن عبد الله قال كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الابيات من قول عبد الله بن عبد الاعلى:

<sup>(</sup>١) كذا في دسخة حماه ، وفي نسخة مصر « مدامع » .

أيقظان أنت اليوم أمأنت نائم

فذكر الالفاظ على لفظ رواية القاسم بن غزوان ، الا أنه قال • تغر عا يفني • مكان قوله • يغرك ما يفني •

قال حدثنا عقيل بن مرة قال أنشدني حرى بن الميم لمر بن عبد

ولا خير في عيش امرء لم يكن له مع الله في دار القوار نصيب كان تعجب الدنيا أناساً فانها قليل متاع والزوال قريب وصوابه • متاع قليل •

قال حدثنا موسى بن عبد الله الخزاعي قال بلغني أن عمر بن عبد المزيز كان لا يجف فوه من هذا البيت:

ولا خير في عيش امرء لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس قال كان عمر بن عبد العزيز ذات يوم يسير في جماعة فلما كثر الغبار تلثم ثم ذكر أبياتاً قاله ما عبد الا دلى القرشي فجبذ (١) اللئام ثم أنشأ يقول ا

من كان حيث (٢) تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثا ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوماً راغما جدثا في قعرها اللبثا

كذا وقع في هذه الرواية: وقالها عبد الأعلى ، وانما هو ابن عبد الأعلى . وقد قيل بأن هذه الابيات لعسر

قال حدثا محمد بن أبي يعقوب الدينوري قال : من أصح ما روي

<sup>(</sup>١) بعنى «جذب، مقلوب (٢) كذا في الحوية ، وفي المصرية «حين،

الممر بن عبد العزيز من الشمر هذه الابيات:

من كان حبن تصيب الشمس جبهته فذكر الابيات وزاد رابماً في آخرها وهو ا

تجهزي بجهاز تبلغين به يا أنفس قبل الردى ، لم تخلقي عبثاً ، [ قال أنشيخ ] (١) وهدده القصيدة ليست لعمر أنما تمثل بها من أول ابن عبد الاعلى، ولها قصة:

قال حدثنا ابن لعبد الصمد بن عبد الاعلى قال كان عمر بن عبد العزبر وجه عبد د الاعلى بن أبي عرة (٢) رسولا الى طاغية الروم يدعوه الى الاسلام فقال له عبد الاعلى يا أمير المؤمنين ائذن لي في بعض ولدي يخرج معي \_ وكان أبا عشرة \_ فقال له ومن يخرج معك من ولدك ، فقال عبد الله ، فقال اني رأيت عبد الله عشي مشية مقتما وبلغني أنه يقول الشعر ، فقال عبد الاعلى يا أمير المؤمنين أما مشيته ففريزة هي فيه وأما الشعر فاعما هو نواحة ينوح على نفسه ، فقال من عبد الله يأتيني العشية وأخرج معك غيره ، فراح به اليه فدخل عليه فاستنشده ، فأنشده :

يا نفس قبل الردى ، لم تخلقي عبثا قبل اللزوم فلا منجا ولا غوثا ان الردى وارث الباقي وما ورثا واستيقظي لا تدكموني كالذي بحثا فو افت الحرث، وفورا (٣) كما حرثا

تجهرزي بجهاز تبلفين به وسابقي بنتة الاتجال وانكمشي ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري واخشي حوادث سرف الدهرفي مهل عن مدية كان فيها قطع مدته

<sup>(</sup>١)من نسخة حماه (٢)كذا في نسخة مصر، وفي نسخة حماه ( ١ بن أبي عمرو» (٣)كذا في المصرية ، وفي الحوية • مودوثا •

الد استوى عده من طاب أو خبثا أضحى به آمنا أسى وقد حدثا أو الفبدار يخاف الشبن والشعثا فسوف يسكن يوما راغاً جدثا يطيل تحت انثرى في قعرها اللهثا

لا تأمني فجع دهر مترف ختل (۱)
يا رب ذي أنل فيه على وجل
من كانحيث تصيب الشمسجبهته
ويألف الظل كي تبقي بشاشته
في تعر موحشة غيبراء مقفرة
قال فبكي عمر من شعره

وعن الهيم بن عدي عن أبيه قال أصيبت عبن قتادة بن الذيان الطقوى (٢) يوم أحدفاتي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في يده ، فقال ما هذا يا قنادة ، قال هذا ما رى يا رسول الله ، قال ان شئت صبرت ولك الجنة وأن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا ، فقال يا رسول الله اذ الجنة لجزاء جميل وعطاء جليل وليكني رجل مبتلي بحب النساء وأخاف أن يقان أعور فلا يردنني ولكن تردها الي وتسأل الله لي الجنة ، فقال أفمل يا فتادة ، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده وأعادها الى موضعها فكانت أحسن عينيه الى أن مات ودعا الله له بالجنة ، قال فدخل ابنه على عمر بن عبد العزيز فقال له من أنت يا فتى ، فقال :

أمّا ابن الذي سالت على الخدد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لاحسن حالها فياحسن ما عين ويا طيب ما يد فقال عمر رحمه الله عثل هذا فليتوسل الينا المتوسلون، ثم قال:

تلك المكارم لا قبعان من لبن شيبا عماء فعادا بعد أبوالا

<sup>(</sup>١) من المصرية، وفي الحموية ﴿ خبل ﴾

 <sup>(</sup>٢) كذا في المدم ية،وفي الحموية « الظافري »

وعن الاصمي قال قام رجل من الانصار الى عمر بن عبد المزيز فقال يا أمير المؤمنين أنا فلان ن فلان قتل جدي يوم بدر وعمي يوم أحد، فجمل بذكر مناقب آبائه ، فنظر عمر الى عنبسة بن سميد فقال هذه والله المناقب لامناقبكم مسكن والجماحم ، ثم عثل :

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا عاء فعادا بعد أبوالا قال وعن عبيد بن عمر قال دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عر بن عبد العزر فقالت يا أمير المؤمنين أنا بنت عبد الله ب زيد، أبي شهد بدراً وقتل بوم أحر فقال عمر:

تلك المكارم لاقعبان من ابن شيرا عاء فعادا بعد أبوالا سلبني ما شدّت ، فسألت فأعطاها ماسألت

قال وعن الوايد بن مسلم قال قال الاوزاعي لما استخلف عمر من عبر المزيز كتب اليه رجل من الشراة يقال له عمرو بإبيات:

وقد رى أنه رث القوي و اهي نبغي بذاك اليه أعظم الجاه كني بذاك لهم من زاجر ناهي آخاك في الله أمثالي وأشباهي في جور سيريم فالحسكم لله

ان المحياسن والتوفيق بالله فماءرى الدين والاسلام بالواهي

قل للمولى على الاسلام مؤتنفا اذ رابه معشر عدوه مأكلة بنخوة الملك والاسراف والباه انا شرينا بدين الله أنفسه ينهى الولاة بحدالسيف عن سرف وان قصدت سبيل الحق باعمرا واز لحقت بقوم كنت واعظهم قال فأجابه عمر بن عبد المزيز: ياأيها الرجل المهدي نصيحته ان كان أمر ون السلطان تنكره

مصدق الوحي فينا آمر ناهي عندالشريعة وهوالمالم الداهي والحكيماعمرو مردود الى الله هذاالكتاب كتاب الله نقرؤه فقد يزل الذي يبغي الهدى رهقاً الملك ياعمرو ملك الله خالقنا قال فأتاه فبايعه ولم يخرج عليه

قال حدثني الزبير بن بكار قال حدثني عمي قال أدركت الناس بالمدينة وهم يغنون لحناً ينسبونه الى عمر بن عبد العزيز :

كان قدشهدت الناس بوم نقسمت خلائقهم فاخترت منهن أربعا اعارة سمع كل مغتاب صاحب وتأبي لعيب الناس الا تتبعا وأعجب من هاتين أنك تدعي السلامة من عيب الخلائق أجمعا وأنك لو حاوات فعل ساءة وكرفئت احسانا جحدتها معا قال حدثنا مسعود بن بشر أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة: تفرغ لنا (۱) ، فقال:

قد جاء شفل شاغل وعدات عن طرق البيلامه ذهب الفراغ فلا فرا غ لنا الى يوم القيامه قال المزرباني (۲) وأخبرنا ابن دريد قال تروى لعمر بن عبد العزيز هذه الايبات:

و من الناس من يعيش شقيا جيدة الليدر غافل اليقظه فاذا كان ذا حباء ودين راقب الله والتي الحفظه انعا الناس راحل ومقيم فالذي سار للمقيم عطه قال الرزباني وكتب الي أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شيبة

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه لا تفرغ للناس ، (٢) في نسخة حماه ( الرياني ،

\_ أو قال شبة \_ قال يروى لعمر بن عبد العزيز :

اني لامنح من يواصلني مني صفاء ليس بالمذق واذا أخ لي حال عن خلق داويت منه ذاك بالرفق واذا أخ لي حال عن خلق ماتبله يرجم الى العرق والرء يصنع (١) نفسه ومتى ماتبله يرجم الى العرق قال وعن أبي عرو الشيباني قال قال عمر بن عبد العزيز قبل خلافته على العرب ال

انه الفؤاد عن الصبي وعن انقياد للهوي ولمر ربك ان في شيب الفارق واللحى لك واعظاً ان كنت تسمط العاظأ ولى النعى حتى متى لا رعوي حتى متى والى متى ما بعد ما ضعيت كهلا واستلبت اسم الفتى بلى الشباب وأنت ان عمرت رهن للبلى وكنى بذلك زاجراً للمراعن غي كفى

قال حدثنا العتبي عن حماد الراوية قال ماصح عندنا من قول عمر بن عبد العزيز غير هذا قوله:

حتى متى لا تنتهي والى متى من بعد ما سميت كري لا واحتلبت اسم الفتى من بعد ما سميت كري لا واحتلبت اسم الفتى قال وعن على بن خاله قال لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل عمر فنظر اليه ثم خرج وهو يتمثل الله يغر فلك عشاء ساكن قد يوافي بالمنيات السحر (٣)

<sup>(</sup>۱) في نسخة مصر ( ضيع) (۲) خ ا حتى متى

<sup>(</sup>٢) في نسخة حماد ١ سحر ٢

قال حدثني محمد بن الفحاك بن عشمان عن أبيه قال لما انصرف عمر ابن عبد المزيز عن قبر مليهان بن عبد اللك صفت له مر اكب سليهان فقال: لولا التقي ثم النهي خشية الردى الماصيت في حب الصبي كل زاجر قضى ما قضى فيهامضي تم لا يرى له صبرة أخرى الليالي الغوار ثم قال: ان شاء الله لاقوة الا بالله قدموا لي بغلتي قال مدانا محمد بن قاسم الاباري قال حدثي أني عن بعض شيوخه قال كان محمر بن عبد العزيز يتمثل مهذه الابيات:

قضى ما وضي من عمره أم لا رو له سقعة أخر و اللبالي الغوابر فليس له منك استقالة عاذر

تقر بها عینای فیها رد هما

فلولا التقي ثم النهي خشية الرد العاصبت في - الصبي كل زاجر فأن اد في أمر يسوءك بمدها قال وكان يتمثل مهذا البيد:

أنا عائد بالله من شر نعمة

الجزء التاسم:

قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال كان الشعبي واقفاً على رأس عمر بن عبد المزيز فأطال الوقوف، فقال انك لواقف ياشعبي ؟ فقلت أني لواقف، فقال خذ اليك ياشعبي فقال :

هب الدنيا ترف اليك زفا زفاف عرائس باكون قصفا وقد ملكتها شرقا وغربا حويت بجمعها براوطفا (١) يجئن بالف ألف كل يوم ويتبع ألفها سبعوت ألفا اذا عاديت قوما في بلاد أتيت على جميع الناس عسفا ألست ملاقيا لاشك فيه وان عمرت طول الدهر حتفا فيه بدار قد تراها بكل سرورها أبدا تكفا

قال حدثنا خالد بن يزيد العمري قال سمعت وهيب بن الورد يقول كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الابيات :

به عن حديث القوم ما هو شاغله وما عالم شيئا كن هو جاهله فليس له منهم خدين يوازله فأشغله عن عاجل العيش آجله

رى مستكيناوهو البوماقت وأزعجه علم عن الجهل كله عبرس عن الجهال حين يراهم تذكر مايبقي من العيش آجلا

قال حدثنا خالد بن يزيد قال معت وهيب بن الورد يقول كان عمر ابن عبد المزيز [يتمثل بهده الابيات]:

یری مستکینا . . . .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة مصر والعلف الشاطيء وفي نسخة حماه «رلطفا»

فذكر الابيات وقال فيها ا

وأزعجه خوف عن اللمو كله

ولم يذكر البيت الثالث

قال حدثني أبو صالح الشامي قال قال عمر بن عبد العزيز: أنا ميت وعز من لا يموت قد تيقنت أنني سأموت ليس ملك يزيله الوت ملكا انما الملك ملك من لا يموت قال وعن خالد بن خراش (١) قال صلى عمر بن عبد العزيز على مخلد بن غيد بن المهلب وقال:

مات اليوم فتى المرب ، وأنشد متمثلا :

على مثل عمرو بهلك النفس حسرة وتضحى وجوه القوم مسودة غبرا قال حدثنا ابن عائشة قال لما مات مخلد بن يزيد صلى عليه عمر بن عبد العزيز ثم تمثل:

بكوا حديه ان تبكوا مثله حتى تبيد قبائل (٢) لم تخلق قال وعن رباح بن عبيدة قال كان عمر بن عبداله زيزيتمثل بهذه الابيات:

الحلم واله لم خلتا كرم للموء زين اذا هما اجتمعا صنوان لا يستم حسنها الا بجمع لذا وذاك مها كم من وضيع سما به الحلم واله لم فاز الثناء وارتفعا ومن رفيع البنا أضاعهما أخم له ما أضاع فانضها قال وعن سعيد (٣) بن عبيد الطائي قال كان عمر بن عبداله زيز يتمثل قال وعن سعيد (٣) بن عبيد الطائي قال كان عمر بن عبداله زيز يتمثل

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه وخداش، (٢) في نسخة حماه ١ خلائق ١

<sup>(</sup>٣) في نسخة حماه وسعد،

منده الابيات:

اللق بالبشر من لقيت من الناس جميعاً ولاقهم بالطلاقه تحو منهم به جناء عمار طبعاً طمعه لذيذ المداقه ودع التيه والعبوس على الناس فان العبوس رأس الحماقه كلما شئت أن تعادي عاديت صديقا وقد تعز الصداقه قال حدثنا ابن عائشة قال كان عمر بن عبد المزيز كشيراً ما يتمثل

بهذه الابيات:

فا تزود مما كان يجمعه الاحنوطاغداة الببن مع خرق وغير نفخة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق قال وعن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه قال ذكر عمر بن عبدالعزيز الموت يوما فقال يتمثل:

ألم تر أن الموت أدرك من مضى فلم ينج منه ذو جناح ولا ظفر ثم دعا بسبعة دنا برفتصدق با شمقال: نستةر ض على الله حتى بأتي المطاء

الباب الرابع والثلاثون في ذكر كلامه في فنون

قال وعن أبي حنيفة اليماني قال جمع مر بن عبد العزيز أصحابه ثم خرج البهم فأوصاهم فقال : « اياكم والمزاح فانه بورث الضفينة وينبت الغل المناهم قال حدثني ابراهيم بن يزيد (١) أن عمر بن عبد العزيز قال في قوله تعالى ه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » قال : « لم تكن اضاعتها أن

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه لا أبن زيد "

تركوها ولمكن أضاعوا الواقيت »

قال وعن عمرو بن دينار عن عمر بن عبد العزيز قال : « اذا جاءك الخصر وعينه في كفه فلا تقض له حتى يجيئك خصمه»

قال حدثنا سفيان فال بلغني أذ عمر بن عبد المزيز رأى بنتا له أو المرأة ناءة مستلقية فنها ما

﴿ قَالَ وَعَنَ مَالِكَ قَالَ قَالَ عَمْرَ بَنَ عَبْدَ الْمَرْيِرُ لُوجِلَ ؛ مِن سَيْدَةُومِكُ ؟ قال أنا . قال لو أنك كذلك لم تقله

قال حدثنا سفيان عن عمر بن عبد العزيز قال : من عمل بغير علم كان مايفسد أكثر مما يصلح

قال وعن جعفر بن يرقان قال كتب عمر بن عبد العزيز ا ان ناسا من بلتمسون الدنيا بعمل الاخرة وان مصير هم وه رجعهم الى الله وان ناسا من مؤلاء القصاص يصلون على خلفائهم وأهرائهم فروهم فليدعوا للموامنين مامة وليلغوا (١) ماسوى ذلك ...

قال وعن جمفر بن يرقان قال كتب عمر بن عبد العزيز الى أهير الجزيرة الله أما بعد فان ناسا من الناس قد التمسوا بعمل الآخرة الدنيا وانحا مصيرهم ومرجعهم الى الله بعد الموت. وقد بلغني أن ناساً من القصاص قد أحدثوا الصلاة على أمرائهم عدل ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءك كتابي هذا فر القصاص فليجعلو اصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وليدكن دعاؤهم للموعمنين والمسلمين عامة وليدعوا ما موى ذلك والسلام

<sup>(</sup>١) في نسخة حماه دوايدءو ،

قال جعفر: أحد أن لا يدكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن معمر أن عمر بن عبد العريز قال: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع (١)

قال عن اسماعيل بن أبي حكيم أنه أخيره أنه سمع ممر بن عبدالمزيز يقول: كاريقال أن الله لايدرب المامة باب الحد الدكن أذا عمل المنكر جهارا استحدوا مقوية كلهم

قال حدثنا عبر الله بن نافع قال مات ختامه بن عبداله زفشهدها الناس وانصر فوا معه الى منزله فلها صار الى با ه أخذ علقة (٢) الباب ثم قال: الناس وأجورين ، أدى الله الحق عنكم، فأنا أهل بيت لانعزى الصر فوا أيها الناس مأجورين ، أدى الله الحق عنكم، فأنا أهل بيت لانعزى في أحد من الذياء الا في اثنتين : أم لواجب حقها وما فرض الله لها من برها ، وامرأة للطف موضعها وأنه لا يحدل موضعها أحد - أو قال علها برها ، وامرأة للطف موضعها وأنه لا يحدل موضعها أحد - أو قال علها

وهو الاصح -

قال حدثنا ابراهيم بن يحيى بن يحيى قال حدثني أبي عن جدي قال كتب بهض عمال عمر اليه يقول في كتابه ايا أمير المؤمنين اني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على من قبلي من أهلها ضعف الشكر وقال فكتب اليه عمر : اني قد كنت أراك أعلم بالله ، ان الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها الاكان حمده أفضل من نعمه ه لو كنت لا تعرف ذلك الافي كتاب الله المنزل ، قال الله تعالى «ولقد آتينا داوود وسلمان على وقالا الحدد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » وقال الله تعالى وقالا الحدد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » وقال الله تعالى وسيق الذي اتقوا رجم الى الجنة زمن احتى اذا جاؤها \_الى قوله \_وقالوا

<sup>(</sup>١) هذا الخبر من نسخة حماه ٢٦ أو ٥ يخلفه ٥

الحمد لله . وأي نعمة أفضل من دخول الجنة

وعن قادم بن مسور قال قال عمر بن عبد العزيز ، لما أمر الله عز وجل الملائسكة بالسجود لا دم عليه السلام أول من سجد له اسرافيل فاثابه أن كتب القرآن في جبهته

قال وعن حسين بن صالح قال تذاكر وا الزهادعند عمر بن عبد العزيز، فقال قائلون فلان ، فقال عمر بن عبد العزيز: أزهدالناس في الدنيا على بن أبي طااب عليه السلام

قال وعن قنادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما يسرني لو أن أصحاب محمد على لله عليه وسلم لم بختلفو الالنهم لو لم يختلفو الم تكن رخصة قال حدثنا الما وزاعي قال كان عمر بن عبدالعزيز اذا عرض له أمر مما يكرهه قال: مقدر ماكان و عسى أن يكون خير ا

قال وعن الاوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: خذوا من الرأي ماقاله من كان قبلكم ولا تأخدوا ما هو خلاف لهم فانهم كانوا خيراً منكرواعلم قال وعن مزاحم بن زفر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ينبغي أن يج مع للقاضي خمس خصال: يكون طلا عا مضت عليه السنة ، حليا، ذا أناة ، عفيفا ، مشاورا. فاذا اجتمع ذلك في القاضي كان قاضيا وان نقص منهن شيء كان وصماً فيه

قال حدثنا بشر بن عبد الله بن بشار أن عمر بن عبدالمزيز قال: احذروا المراء فانه لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته

قال وعن ميمون بن مهر أن قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقر أه ألها كم التكاثر حتى زرتم المقابر ، فقال لي ياميمون ماأرى القبر الا زيارة ولابد للزائر أن يرجع الى منزله ، يمني الى الجنة أو الى النار

قال وعن مر ثد بن يزيد قال سمعت عمر يقول: أيها الناس قيدوا

النعم بالشكر وقيدوا العلم بالكتاب

قال وعن سالم بن عبد الله قال عمدت ميمون بن مهر ان قال قال عمر ابن عبد المزيز لجلسائه أخبروني من أحمق الناس ، قالوا رجى باع آخرته بدنياه ، فقال لهم عمر ألا أنبئكم بأحمق منه ، قالوا بلي ، قال رجل بلع آخرته بدنيا غيره

قال حدثنا المدايني قال دخل حريث بن عشان الدجني مع أبيه على همر ابن عبد د العزيز فسأل الاب عن الابن شم قالله؛ علمه الفقه الاكبر، قال وما الفقه الاكبر، قال القناعة وكف الاذى

قال حدثنا محمد بن زياد قال تكلم رجل عندعمر بن عبدالمزيز فأحسن،

<sup>(</sup>۱) ورد في النسخة المصرية ـ بين هذا الخبر والذي بعده ـ الكلام الآتني : قال الشيخ الامام أبوالفرج رحمه الله: مسعد هذا نيمي وليس مسعد بن كدام الموزى ولم نعلم لماذا يشير الي مسعد هذا ولعل اسعه وردفي سند الخبر بين أبن الجوزى و بين جابر بن عبد الله فاختصره الناسخون

فقال عمر هذا والله السحر الحلال

قال وعن ابن شوذب قال دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فجمل يشكو اليه رجلا ظلمه ويقع فيه ، فقال له عمر انك أن تلقى الله ومظلميتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها

قال حدثنا سفيال م عينه قال كان عمر بن عبد المزيز يقول: ملاقاة الرجال تلقيح لالبابها

قال حدثنا عمر برعلي قال سمعت عبد ربه الحرزي عن ميمون بن مهران قال قلت الممر ليلة بريا أمير المواعنين ما يقاؤك على ما أرى ، أما أول اللمل ففي حاجات الناس وأما وسط لليل فمع جلسائك وأما آخر الليل فالله أعلم ما تصير اله . قال فضر ب على كتني وقال وبحك يا ميمون اني وجدت لقاء الرجال تلقيحاً لالبابهم

قال وعن طلعة بن بحيى قال كنت جالساً عند د عمر بن عبد العزير فدخل عليه عبد الأعلى بن هلال بقال أبقاك الله ياأمير المؤمنين مادام البقاء خيراً لك، قال قد فرغ من عن يا أبا النضر ولدن قل أحياك الله حياة طيبة وتوفاك مع الابرار

قال حدثنا احمد من عبد الله بن يونس قال سمعت سفيان الثوري قال قال رجل لعمر من عدا المزيز أبقاك الله ، فقال قد فرغ من هذا فادع بالصلاح قال الشيخ الامام أبو فرج (١) المصنف فان قال قائر فكأ والعلاح ما فرغ منه ، فالحواب بل ولكن سؤالنا ما ينفعنا عما نظم عليه تعبداً لله تمالى فنحن مأمور ن لك لوضع عبه وظهار ققر نا الى ما يصلحا ، والا

<sup>(</sup>١) في الاصل «أبو الحسن» مصححناه لانه غلط ظاهر

فالقدر قد سبق بالكل

قال وعن أبي جمدة (١)قال قال عمر بن عبدالمزيز الناوب أوعية السرائر والالسن مفاتيحها فليعفظ كل اموء منكم مفتاح وعاء سره

على عداننا مالك أنه بلنه أن عمر بن عبد المزيز قال لرجل: من سيد قومك ؛ قال أنا ، قال له عمر لوكنت سيدهم ماقلت

آ قال حدثنا يمقوب إن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت عمر بن عهد المزيز يقول اذا وافق الحق الهوى فهو ألد من الشهد

قال وعن أبي بكر بن عمرو بن حزم (٢) قال قال لي ممر بن مبدالمزيز ما وجدت في امارتي هذه شيئاً ألذ من حق وانق هواي

قال وعن مجاهد قال أعطاني عمر أبلا ثين درها وقال يا عجاهد مذه من صدقة مالي

قال وعن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عُمَان قال كنا عند همر بن حبد المزيز فقال رجل لرجل : تحت ابطك ، فقال عمر وما على أحدكم أن يتكلم أجل ما بقدر عليه ، قالوا وما ذاك ، قال لو قال تحت يدك كان أجمل

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة مصر ، وفي نسخة حماه و ابن جعدة ،

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الحوية ، وفي نسخة مصر دأبي إكر بن محد إن حزم،

## الباب الخامس والثلاثون في ذكر مارآه في المنام

قال وعن أيحازم الخناصري الاسدي قال قدمت دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة ، والناس رائمون الى الجمعة ، فقلت ان أناصرت الى الوضع الذي أريد نزوله فاتتني الصلاة ولكن أبدأ بالصدلاة ، فصرت الى باب المسجد فأنخت بميري ثم عقلته فدخلت المسجد واذا أمير المؤمنين على الامواد يخطب ، فلما أن بصر بي عرفني فناداني : يا أبا حازم الي مقبلا، فلما أن سمع الناس نداء أمير المؤمنين لي أوسموا لي فدنوت من المحراب، ظها أن نزل أمير المو منسين فصلي بالناس التفت الي فقال: يا أبا حازم متى قدمت بلدنا، قلت السامة وبميري معقول بباب المحجد، فلما أن تمكم عرفته فقلت: أنت عمر بن عبــد العزيز ? قال نعم: قلت له تالله أما كنت عندنا بالامس بخناصرة أميراً لعبد الملك بن مروان وكان وجهك وضياً وثو بك نقياً ومركبك وماياً وطعامك شهيا وحر - ك سريا ، فما الذي غير بك وأنث أمير المومنين، فقال يا أبا حازم أندُ لله الا حدثتني الحديث الذي حدثتني بخناصرة ، قلت له نم سمعت أبا هربرة يقول سهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أن بين أيديكِ عقبة كو وداً لا مجوزها الا كل صامر موزول ، فبسكي أمير المو منون إكاء عاليا حتى علا نحيبه ثم صفحك ضحكا عالياً حتى بدت نواجذه ، فأكثر الناس فيه القول ، فقلت المكتوا وكفوا فان أمير المؤمنين لقيأمراً عظيماً ، قال أبو حازم ثم أفاق من غشيته فبدرت الناس الى كلامه ، فقات يا أمير المؤمنين لقد رأينا منك عجباً ، قال

ورأيتم ما كمنت فيه ? قلنا نعم ، قال أني بينما أنا أ دد أيكم أغمي على فرأيت كأن القيامة قد قامت وحشر الله الخلائق وكانوا عشرين ومائة صف : أمة مجمد صلى الله عليه وسملم من ذلك ثانون صفاً وسائر الامم من الموحدين أربمون صفاً ، اذ وضم الكرسي ونصب الميزان ونشرت الدواوين ، ثم نادى المنادى : أين عِبد الله بن أبي قحاذة ، فاذا شبيخ طوال يخضب بالحنا، والـكم فأخذت الملائكة بضبعيه فوقفوه أمام الله فحوسب حسابا يسيرا ثم أمربه ذات اليمين الى الجنة . ثم نادى المنادي : أين عمر بن الخطاب ، فاذا شيخ طوال بخضب بالحناء، فأخذت الملائكة بضبعيه فوقفوه أمام الله فحوسب حساباً يسيراً ثم أمر به ذا تاليمين الى الجنة . ثم نادى المنادي : أين عثمان ابن عفان ، فاذا شيخ طوال يصفر لحيته ، فأخذت الملائكة بضبعيه فوقفوه أمام الله فا-به حساباً يسيراً ثم أمر به ذات اليمين الى الجنه. ثم نادي المنادى: أين على بن أبي طالب ، فاذا شيخ طوال أبيض الرأس عظيم البطن دقيق الساقين ، فأخذت الملائمكة بضبعيه فوقفوه أمام الله فحوسب حساباً يديراً ثم أمر به ذات اليمين الى الجهة . فلما رأيت أن الأمر قرب منى اشتغلت بنفسي فلا أدرى مافعل الله عن كان بمد على اذ ناداني المنادي : أبن عمر بن عبـــد العزيز ، فقمت فرقمت على وجهي ثم قمت فوتمت على وجهي ثم قت فرقعت على وجهي ٥ فأتاني ملكان فأخذا بضبعي فوقفاني أمام الله قال فسألني عن النقير والقطمير والفتيل وعن كل قضية قضيت حتى ظننت أنني است بناج ثم ان ربي تفضل على فتداركني منه برحمة وأمري ذات اليمين الى الجنة فبينا أنا مار مع الملكين اذ مررت مجيفة مامّاة على رماد فقلت ما هذه الجيفة فقالوا أدن منه وسله يخبرك فدنوت منه فوكزته برجلي

ن

وقلت له من أنت فقال لي من أنت الت أنا عمر بن عبد المزيز قال لي مافعل القد بك وبأصحابك قات أما أربعة فأصر بهم ذات الميين الى الجنة عم لاأدري مافعل الله بحن كان بعده فقال لي أنت مافعل الله بك قلت له تفضل علي ويداركني منه برحمة وقد أصر بي ذات الميين الى الجنسة فمن أنت قال أما الحجاج بن يوسف الثقفي قلت يا حجاج ما فعل الله بك قال قدمت على رب شديد المقاب ذي بطشة منتقم ممن عصاه فقتلني بكل قتلة قتلت بها مثلها ثم ها أنا ذا موقوف بين يدي ربي أنتظر ما ينتظر الوحدون من ربهم اما الي جنة واما الى فار . قال أبو حازم فأعطيت الله عهدا بعد رؤيا عمر بن عبد المغزز أن لا أو جب لاحد من هذه الانة نارا

قال وعن أبي حازم قال قدمت على عمر بن عبد العزيز وقدولي الخلافة فلما نظر الي عرفني ولم أعرفه فقال أدن مني فدنوت منه القات أنت أمير المؤمندين ? قال نعم ، قلت ألم تمكن عندنا بالدينة أميراً على المسلمين فكان مركبك وطياً وثوبك نتياً ووجهك بهيا وطمامك شهيا وقصرك مشيداً وخدمك كثيراً ، فما الذي غيرك وأنت أمير المؤمندين ، قال فبكي ثم قال يا أبا حازم كيف لورأيتني بعد ثلاث في قبري وقد سالت حدقتاي على وجني ثم جف لساني وانشق بطني وجرت الديدان في بدني لكنت أشد انكاراً منك يومك هذا ، أحد على الحديث الذي حدثتني به بالمدينة ، قلت يا أمير المؤمندين سممت أبا هريرة يقول سممت رسول الله صلى الله عليه وسدلم يقول و ان بين أيديج عقبة كو ودا مضرسة لا يجوزها الاكل ضامر مهزول يقول و ان بين أيديج عقبة كو ودا مضرسة لا يجوزها الاكل ضامر مهزول المقبة فعسى أنجو منها يومئذ وما أطن أني مع هذا البلاء الذي ابتليت به المقبة فعسى أنجو منها يومئذ وما أطن أني مع هذا البلاء الذي ابتليت به

من أوور الناس بناج ، ثم رقد ثم تكلم الناس فقلت أقلوا الكلام فافعل به مأرون الا سهر الليل، ثم تصبب عرقا في يوم حر الله أعلم كيف كان، ثم تبسم فسبقت الناس الى كلامه فقلت: يا أمير المؤمنين رأيت منك عجبا، انك لما رقدت تصببت عرقا حتى ابتل ما حولك ثم بكيت حتى علا نحيبك تم تبسمت. فقال لي : يا أبا حازم وقد رأيت ذلك ? فلت نم ومن كان حولك من الناس رآه . فقدال لي يا أبا حازم اني لما رضعت رأسي فرقدت رأيت كأن القيامة قد قامت فاجتمع الخلق فقيل آنهم عشرون ومائة صف ملا وا الافتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك عانون صفاً مهطمين الى الداعي مثني يدعون الى الحساب اذ نودي : أين عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق فأجاب فأخذته الملائكة فوقفوه أمام ربه عن وجـل فحوسب ثم نحبي وأخذ به ذات اليمين. ثم نودي بعمر فنربته الملائكة فوقفوه أمامربه عز وجل فحوسب ثم نحي وأمر به وبصاحبه الى الجنه . ثم نودي بعثمان فأجاب فحرسب حساباً يسيراً ثم أمر به الى الجنة . ثم نودي بعلى بن أبي طااب فوسب ثم أمر به الى الجنة . فلما قرب الامر مني أسقط في يدي، ثم جمل يؤتى بقوم لا أدري ما حالم . ثم اردي أين عمر بن عبد المزيز، فتصببت عرقا ثم سئلت عن الفتيل والنقير والقطمير وعن كل قضية قضيت مِهَا ثُمَ عُفُر لِي فَمُرِرِتَ بَحِيفَةً وَلِمَاهُ وَوَالِتَ لِلْمُلائِدِ مِنْ هَدُا قَالُوا أَنْكُ أَنْ كلته كلك فوكزته برجلي فرفع رأسه الي وفتح عينيه فقلت له من أنت فقال لي من أنت قلت أنا عمر بن عبد المزيز قال مافدل الله بك قلت تفضل علي وفعل بي وفعل جم فقال لي هنيئًا لك ماصرت اليه قلت من أنت قال أنا الحجاج قدمت على الله عز وجل فوجدته شهديد أأمقاب فقالمني بكل

قتلة قتلة وها أنا موقوف بين يدي الله عز وجل أنتظر ما ينتظر الموحدون من رجم أما الى جنة وأما الى نار . قال أبو حازم فعاهدت الله عز وجل بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز أن لا أقطع على أحدد بالنار ممن يموت يقول لا الله الا الله

وعن مزاهم مولى عمر بن عبد العزيز (١) عن فاطمة بذت عبدالملك امرأة عمر بن عبدالعزيز قالت قت في جوف الليل فانتبه لي عمر بن عبد العزيز فقال لقد رأيت رؤيا معجبة ، قالت قلت جعلت فداك فاخبرني ما ، قال ما كنت لاخبرك بها حتى أصبح ، قالت فلما طلع الفجر جاءه آذنه بالصلاة فرج فصلى بالناس ثم عاد الى عباسه ، قالت فاغننمت خلوته فقلت أخبرني بالرؤيا التي رأيت ، قال رأيت فيها يرى النائم كأني دفعت الى أرض خضراء واسمة كأنها بساط أخضر واذا فيها قصر أبيض كأنه الفضة أو كأنه اللبن اذا خارج قد خرج من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد الله بن عبد المطاب ، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ذلك القصر . قال ثم آخر خرج من ذلك القصر فنادى: أين أبو بكر بن أبي قحافة ، اذ أقبل أبو بكر فد خـل ذلك القصر . قال ثم خرج آخر فنادى عمر بن الخطاب فأقبل حتى دخل القصر : ثم خرج آخر فنادي أين عثمان بن عفان فأقبل عثمان حتى دخل ذلك القصر . ثم أن آخر خرج فنادى أين على ابن أبي طالب قال فاقبل حتى دخل ذلك القصر . ثم ان آخر خرج فنادى أين عمر بن عبد العزيز قال عمر وَقَمْتُ حَتَّى دَخُلْتُ الْفُصِرُ قَالَ فَدَفَعْتُ الَّى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّم

<sup>(</sup>۱) من نسخة حماه

والقوم حوله فقات بيني وبين نفسي أين أجلس فجلست الى جنب أبي عمر ابن الخطاب فنظرت فاذا أبو بكر من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا عمر عن يساره فتأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رجل فقلت أي أبة من هذا الرجسل الذى بين رسول الله وبين أبي بكر قال هذا عيسى بن مريم فسممت هاتفاً الذى بين رسول الله وبين أبي بكر قال هذا عيسى بن مريم فسممت هاتفاً أنت عليه واثبت على ما أنث عليه ، قال ثم كأنه أذن لي فى الخروج فقمت فرجت من ذلك القصر فالتفت خلفي فاذا بعثان بن عنان وهو خارج من ذلك القصر وهو يقول الحمد لله الذي نصر في ربي واذا علي من أبي طالب في ثره خارج من ذلك القصر وهو يقول الحمد لله الذي نشر في ربي واذا على من أبي طالب في ثره خارج من ذلك القصر وهو يقول الحمد لله الذي نشر في ربي واذا على من أبي طالب

قال وعن عراك بن حصرة (١) عن عمر بن عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ادن يا عمر ، ثم قال لي ادن يا عمر ، ثم قال لي ادن ياعمر حتى كدت أن أصيبه ، ثم قال لي ياعمر اذا وليت فاعمل في ولا ينك نحواً من عمل هذين – واذا كهلان قد اكتنفاه ـ قلت من هذان ? قال هذا أبو بكر وهذا عمر

قال وعن عراك بن حجرة عن عمر بن عبد العزيز قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ادن يا عمر فدنوت حتى كدت أصافه واذا كهلان قد اكتنفاه فقال اذا وليت أمراً متي فاعمل في ولايتك نحو ماهمل هذان في ولايتها قات ومن هذان قال هذا أبو بكر وهذا عمر قال حدثنا سيار (٢) خادم عمر قال دخات على عمو فقال رأيت النبي

<sup>(</sup>١) في الحوية ١ بن حجوة ١ (٢)في الحوية ١ يسار ١

صلى الله عليه و لم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله ورأيت عثمان وهو يقول خصمت علياً ورب السكمبة وعلي يقول غفر لي ورب السكمبة

قال وعن سميد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز قالرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر جالسان عنده فسلمت وجاست فبينها أنا جالس اذ أتي بعلي ومعاوية فأدخلا بيتاً وأجيف عليهم الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضى لي ورب الكعبة وماكان بأسرع من أن خرج على أثره وهو يقرل غفر لي ورب الكعبة

وعن راشد بن زفو مولى سامة بن عبد الملك عن أبيه قال تناول الوليد من ابن عبد الملك عمر بن عبد المزيز باسانه فرد عليه عمر فغضب الوليد من ذلك غضباً شديداً وأمر بعمر فعدل به الى بيت فبس فيه. قالراشد فحد ثني أبي زفر مولى مسلمة - وكانت فاطمه أرضعتها أم زفر - قال قالت لى فاطمة يا زفر فمكث ثلاثاً لا يدخل عليه أحدثم أمر باخراجه ان وجدحياً قال فأدركناه وقد زالت رقبته شيئاً فلم نزل نعاجله حتى صار الى العافية قالت فقلت له يوما انك قد عرفت الوليد وعجاته فلو داريته بعض المداراة القالت فقال لى أحدثك يافاطمة حديثا المكتميه مادمت حياً، قالت ثعم، قال انه لما حبسني أتاني تلك الليلة آت في منامي فقال لى :

لبس للعلم في الجهدالة حظ الما العلم ظرفه الاغضاء قال فرفت الى القائل طرفي فاذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله ما على قال فسلمت عليه في منامي فقال لي ان الوليد جاهل بامر الله عز وجل على كثير من جهله فامر الله أحرى وأجدر أن لا يتركا جميعا مع ما حرمه

من ذلك لتنبين فضل نعمة الله عليك في العلم بامر الله عزوجل. [(١) فالت قال عمر فوالله يأفاطمة ما كاد أغضب الاكأني آنظر الى عبيد الله بن عبد الله قامًا يخاطبني المك المخاطبة

وعن الخزاعي عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في روضة خضراء فقال له ابك ستلي أسرأمتي فزع عن الدم فزع عن الدم فان اسمك في الماس عمر بن عبد العزيز والمك عند الله جار

## البأب السارس والثلاثون في ذكر من رآ، في النام

ون أبن جريج عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال رأيت أبي في النوم بمد موته كأنه في حديقة فدفع الي تفاحات تأولنهن الولد العلمة أي الاعال وجرت أفضل قال الاستغفار أي بني

وعن محمد بن الغضر الحارثي أن مسلمة بن عبد الملك رأى عمر بن عبد الدرير بعد موت فقال يا أمير المؤمنين ليت شدهري الى أي الحالات مرت بعد الموت فقال يا مسلمة هذا أوان فراغي والله ما استرحت الالآن قال فقات أين أنت يا أمير المؤمنين قال مع أعمة الهدى في جنات عدن

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ورتبة هكذا في الحموية . وأوردها في المختصر بين قوله ١٩جاهل أمر الله عز وجل وقوله هعلى كثير من جهله وأبدات فيها كلمة «مع ماحرمه ن ذلك» بكلمة «نعا حرمه من ذلك» . وأما النسخة المصرية فمخرومة من الصفحة السابقة إلى وابعد عشرين صفحة تقريبا ولذلك حرمنا من الاستمانة بها في كان النقص

٨(٢) وزعه يزعه فانزع أي كف ءنه

# الباب السابع والثلاثون

في ذكر ما رؤي له في المنام

و وهيم بن الورد الله بينا عمر (١) خلف المقام اذراً يت كأن داخلا من باب بني شيبة وهو يقول يا أيها الناس ولي عليكم كتاب الله فتلت من افاشار الى ظفره واذا مكتوب عليه وع م ر ، فجاهت بيه عمر بن غبد الهزين وعن حصاف أخي حصيف قال وأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من عينه أبو بكر وعن يساره عمر « وميمون بن مهر ان جالس أمام ذلك ، فقلت من هذا قال هذا رسول الله على الله عليه وسلم فتلت من هذا قال هذا رسول الله على الله عليه وسلم فتلت من عبد المزين ليجلس بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم فشح أبو بكر رضي ليجلس بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيون عمر فشح عمر رضي الله عنه عكانه ثم جاء ليجلس بين النبي صلى الله عليه وسلم فيون عمر فشح عمر رضي الله عنه عكانه ثم جاء ليجلس بين النبي صلى الله عليه وسلم فيون عمر فشح عمر وضي الله عنه عكانه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقمده في حجره

وعن أبي هشام الرتماني أن رجلا جاء الى عمر بن عبداله زيز فقال رأيت النبي صلى الله عليه و لم وأبو بكر عن عينه وهمو عن شاله . فدكر نحوه مو وعن النضر بن بهل عن أبيه قال بينا عمر بن عبد الله زيز ذات يوم مضطجع اذ قال جارية له ياجارية روحيني قال فأخذت المووحة فأقبلت تروحه فغلبتها عينها فنامت فانتبه فاذا هو بالجارية قد اهر وجهها وقد عرقت عرقا شد بدا فأخذ الروحة فأقبل يروحها فانتبهت فرضعت به ها عمر أسما وصاحت فالل لها عمر انحا أنت بشر مشلى أصابك من المر

<sup>(</sup>١) الملها ﴿ بِينَا نَحَنَ ﴾ لأن عمر لم يكن في مكة ابان بلوغ خبر بيعته اليها

ما أصابني فأحببت أن أروحك مثــل الذي روحتيني قال فقالت له يا أمير المؤمنين أني لم أصم من ترويجك هذا ولمكن رأيت في مناميرؤيا فقال لها عمر ما الذي رأيت قالت رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن المهزان قد على وكأن المراط قد نصب فاذا المنادي قد نادى أبن الخليفة الذي كان قبل عمر بن عبد المزيز قالت فا تي به والله يا أمير المؤمنين وأنا أنظر اليه ويده مشدودة الى عنقه فرقف على شفير جهنم فنادى مناد ألا انه قد جار في الكتاب وفستى في العباد ألقوه في النار قال فسقط يا أمير المو منهن على حر وجهه في جهنم ثم نادى الثانية أبن الذي كان قبل ذلك قالت فاني به والله يا أمير المو"م بين وأنا أنظر اليه ويده مشدودة الى عنة، فوقف على شفير جهم فنادى مناد أنه جار في المكتاب وفي في العباد ألقوه في النار قال فسقط يا أمير المو منين على حر وجهه في جهنم قال فشمق عمر بن عبد المزيز شهمة فمكث نهاره جميما بخور كما بخور الثور حتى بال فطمنا أن عقله قد ذهب لما أصابه ، ثم أصابه رد السحر فأ فاق . ثم قال لما ياجارية ثم ما ؟ قالت ثم أتي ك والله يا أمير المو منين وأنا أنظر اليك ويدك مشدودة الى عنقك فو نفت على شفير جمهنم فنادى مناد ألا انه قد حكم في المكداب وعدل في المباد أدخلوه الجنة ، فحمد الله وأثني عليه

وعن الحسن بن أبي أمية قال سممت أمامة يقول رأى رجل في منامه على باب الجنة مكتوبا ه براءة من الله المزيز الرحيم لعمر بن عبدالعزيز من عذاب يوم اليم »

ومن معاذ مولى زيدبن تميم أن رجلا من بني تميم رأى في المنام كتابا منشوراً من السهاء بقلم جليل « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب سن الله العزيز الحكيم . براءة لعمر بن عبد العزبز من العداب الاليم . إني أنا الغفور الرحيم .

وعن زيد بن أبي هاشم أن رجلا جاء الى عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسدلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وأنت جالس ناحيته فقال لك: ياعمر اذا عملت فاعمل بعمدل هذين أبي بكر وعمر رضي الله عنها قال فاستحلفه عليه بالله الذي لااله الا هو وأيت هذه الرؤيا ? قال فحاف له ، فبكي عمر

وعن أبي هاشم الرماني أن رجلا جاء لهمر بن عبد الهزيز ففال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأن بني هاشم يشكون اليه فقال لهم فأبن عمر بن عبد الهزيز

وعن الوليد قال بلغني أن رجلا كان ببعض خراسان قال فأتاني آت فقال اذا قام أشج ني مروان إيملاً الارض عدلا كما ملئت جورا] (١) فأتاني ثلاث مرات في المنام فلها كان آخر ذلك زبرني وأوعدني فرحات اليه فلما قدمت لقيقه فحدثته الحديث و فعال ما اسمك ومن أنت وأبن منزاك، قات بحراسان ، قال ومن أمير مكانك الذي أنت به ومن صديقك هناك وحدوك وألطف المسألة ثم حبسني أربعة أشهر فقال اني كتبت فيك فجاءني ما أسر به [من] قبل صديقك وعدوك فهم بايمني على السمع والطاعة فاذا مركت ذلك فليس لي عليك بيعمة ، قال فبايمته ، قال ألك حاجة ، فقات لا ألمني في المال أنما أتيتك لهذا ، فودعته وانصر فت

<sup>(</sup>۱)هنا نقص ظاهر وقد أكملنا الضروري منه من رواية ابن عبد ر به في العقد الفريد « راجع هامش ص ۷ من هذه السيرة ■

وعن ابن للهاجر أن رجلا من أهل البصرة رأى في منامه كأن قائلا يةول له تججمن عامك هـ ذا فقات والله مالي من مال فمن أين أحج قال احتفر موضع كذا من دارك فان فيمه درعا فبمها ثم حج ، فالم أصبحت احتفرت فاستخرجت درعا فبعتها وحججت وقضيت مناسكي وجئت الى البيت لاودعه فبينا أنا كذلك اذ غشيتني نمسة واذا النبي صلى الله عليهوسلم ببن أبي بكر وعمر رضي الله عنها يمشي بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت عمر بن عبد المزيز فاقرأه منه السلام وقل له أن رسول الله يقول أن ا ـ مك عندنا عمر المهدي وأبو اليتامي فاشدد يدك على العريف والماكس والاكأن تحيد عن طريقة هذا وطريقة هذا فيعداد بك ، فالتبه وهو يبكي ويقول ان رسول الله صلى الله عليه و لم أرسلني ذلو كأنت رسالته في الظلمات لم أدعما أو أبلغما وأموت ، فأقب ل الى الشام الى عمر وكان بدر سممان فاتى حاجبه فقال استأذن لى عمر وقل له انبي رسول رسول الله صلى الله عليه و- لم ، فاستضمف الحاجب قوله ، ثم أتاه في اليوم الثاني فنال له من أنت ياعبد الله فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الحاجب هذا موله ليس له عقل ، ثم استأذن اليوم الثالث فقال ياعبد الله من أنت وما تريد ، ثم دخل على عمر وقال يا أمير المؤمنين هذا انسان وام الاستثذان عليك فأذا قلت من أنت قال رسول رسول الله صلى الله علميه وسلم فأذن له فدخل على عمر فقال من أنت فقال أنا ر- ول رسول الله صلى الله عليمه و-لم فأخبره بقصة رؤياه وما رأى في منا، 4 فقال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ـ وأخبره بالذي أمره به قال المالخُأَنْ تحيد عن طريق هذا وهذا فيحاد بك غداً عنا ، فقال مرواله بكذا

وكذا ، قال ما أقبل لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ولو أعطيتني جميم ما تملك ، ثم خرج عنه . قال عمرو بن مهاجر وأنا اذ ذاك أنام على باب أ. ير الومنين مخافة أن بحدث من أمر الناس أمر فأصلحه و الا أتيته به ، فانتبهت ليلة على بكائه ونشيجه قد غلب دليه ففات يا أوبير المؤونين ماهذا الذي دهاك ما هـذا الذي بلغ بك هذا قال أن لله وز وجل الدصدق رؤيا البعرى جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي بين أبي بكر وعمر رضي لله عنهما ففال ياعمر بن عبد العزيز أن اسمك عند ناعم المهدى وأبو اليتامي فاشدد يدك على العريف والماكس والماك أن تحيد عن طريقة هذاوط يقة هذا فيحاد بك ، فعل يكي بنشج وهو يقول أي لي بطرية هذا وهذا وعي القاسم إن عمر، قال أخذ بيدي سفيان الثوري رجمه ألله فقدت الى رجل يكني أبا همام من أهل البصرة فسأله عن حديث عمر بن عبد المزيز فقال حدثني رجل من أهل الحي - وذكر فضله - قال سألت الله عز وجل أن يرزقني الحج اللاث سنين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أناني ففال لي احضر الورم المام فانتبهت وذكرت أنه ليس عندي ما أحبح به فأتاني في الليلة الثانية وقال لي مثل ذك فانتبهت فذكرت فقلت مثل ذلك فأناني في الليم لمة الثالثة - و كنت قات في نفسي أن هو أتاني قات ليس عندي ما أحج به ما ال فقات ذلك نقال بل انظر في موضم كذا وكذا من دارك فان فيه درعا لجدك \_ أو لاييك \_ قال فصايت المشاء الفداة ثم احتفرت ذلك الموضم فكا عمار فاست عنما الايدى قال فأخرجتها باربمائة حرهم ثم أتيت المربد فاشتريت بميراً وناقة وتهيأت بهيئة الانصراف فذهبت لاودع وقد قدمت بميري الى الابطح فاني لاصلي في الحجر اذ غلبتني عبني

فأريت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ياهذا ان الله قد قبل سعيك اثت عمر بن عبد العزيز وأبا اليتامي وقل له شد يدك على المريف والماكس قال فانتبرت فأتيت أصحاني فقلت أمضوا على بركة الله تمالى وأخدنت برأس بديري وسألت عن رفقة تخرج الى الشـام فمضيت ممهم حتى انتهيت الى دمشق فسأ ات عن منزله فا كنت ناقني وأوصيت بها وذلك قبل انتصاف النهار فاذا رجل قاءد على باب الدار فقات يا عبد الله استاً ذن لي على أمير المؤمنين فقال ما أمنهك أوقال ما متنع هايك ولكن أخبرك كان من شائه - يمني من تشاغله بالناس - حتى كان الساعة فان صبرت والا دخات فلما دخلت على عمر بنء بدالمزيز قال لي من أنت قلت له أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظرت اليه فاذا نمازه في المبعيه وأذا هو يستقى ماء فال رآني تنحي فألقي أمليه ثم جلس فسلمت وجلست فمّال بي ممن أنت قلت رجل من اني فلان عال كيف الزيب عندكم كيف التر عندكم كيف الزبت عندكم كيف السمن عندكم كيب الرعندكم حنى عد هذه الأنواع التي تباع فلما أفرغ من هذا عاد الى المسألة الاولى ثم قال لي و يحك قد جئت بأمر عظيم قلت يا أمير المؤمنين ما أليت الا عارأيت ثم قصصت من لدن رؤياي الى مجيئي البه قال فكان ذلك تحقق عنده قال ومحك أقم عنددي فأواسيك قلت لا فدخل وأخرج لي صرة فيها أربعون ديناراً فقال لمبيق من علمائي غير ما ترى وأنا مواسيك منها قات لا والله لا آخذ على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا أبداً قال فكان ذاك يصدق عنده قال فودهنه فقام الي فاعتنقني ومشى معي الى بابالدار ودممت عينه فرجمت الى البصرة فحكمت حولا ثم قيل لي مات عمر بن عبد العزيز فخرجت غازيا ذاما

كسنت في الروم اذا الرجل الذي كان استأذن لي قد عرفني ولم أعرفه فسلم على ثم قال علمت أن الله عز وجل صدف رؤياك: مرض عبد اللك ابنه فسكنت أنا وهو من الليل فكان اذا كانت ساءي التي أكون عده بذهب فيصلى فأذا كانت ساءنه ذهبت أنا فنمت وقام يصلي وأغلق الباب دوني قلص لي فاذا كانت ساءنه ذهبت أنا فنمت وقام يصلي وأغلق الباب دوني قال فو الله أني ليلة من الليالي اذ معت بكاء جليلا عاليا فقلت ياأمير المؤمنين هل حدث بعبد الملك [حادث] فجعل لا يكترث لمفالتي ثم انه سري ففقح الباب فقال ان الله تبارك وتعالى صدق رؤيا البصري أناني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي مقالته

وعن عثمان بن عبد الحميد قال حدثني رجل قال بلغني أن رجلا قال بينا أنا أطوف في الدكعبة اذ أمست فنمت فرأيت الذي صلى الله عليه وسلم فقال افطلق الى عمر بن عبد العزيز فاقرأه مني السلام و أخبره أن امعه عنا ثلاثة : عمر وجابر ومهدي ، وهره يحفظ ثلاث خصال فان حفظهن حفظ الله أمر دينه و ودنياه : العرفاء فانهم أكلة أمو ل اليتامى ، والمتقبلين فانهم أكلة الربا ، والمشارين أكلة المعس . ثم رأية به مرة أخرى فنال لي مشل ذاك وزيرني وأوعدني فشخصت اليه فلما قرمت لقيت حاجبه فقلت استأذن لي على أمير الومنين قال من أنت قلت رسول الله صلى الله على أمير الومنين قال له أمير الأومنين فقال له المحام الله فدخول الرجل على أمير الأومنين فقال له الحاجب اسمى ما يقول هذا فدخل على الرجل على أمير الأومنين فقال له الحاجب اسمى ما يقول هذا فدخل على الرجل على أمير الأومنين فقال له الحاجب اسمى ما يقول هذا فدخل على الرجل على أمير الأومنين فقال له الحاجب اسمى ما يقول هذا فدخل على الرجل فأخبره بذلك فادخل عليه فاخبره عارأى

فكت مكانه أن لايعطى انسان عطاءه الافي يده وكتب في المتقبلين والعث ين على عن مرانه أن أن العطى المسلم ومن الرسم عالى المشاعة : في المان أمر المن أمل المنام في المنام المنام في المنام ا

( air < 9 9 ( E) )

الى أبيه كل ليلة جمة في المنام فيحدثه ويستأنس به قال فغاب عنه جمدة ثم جاه و في الجمة الاخرى فقال له يا بني لقد أحزنني وشق على تخلفك فقال أما شغلني عنك أن الشهداء أمروا أن يتلقو اعمر بن عبد المزيز، وذلك عند وفاة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه

# الباب الثامن والثلاثون في عدد أولاده وأخبارهم

سياق وصيته لمؤدبهم:

عن أبي حفص عمر بن عبيد [ الله ] (١) الأموي قال كتب عمر بن عبد المزيز الى مؤدب ولده:

من عبد الله عمر أمير المو منين الى سهل مولاه .أما بعدفاني اخترتك على على علم مني بك لتأديب ولدي فصرفتهم اليك عن غيرك من موالى وذوى الخاصة بى فحدثهم بالجفاء فهو أمين لاقدامهم، وترك الصحبة فان عادتها تكسب الغفلة، وقلة الضحك فان كثرته عيت القلب. وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بفض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فانه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن حضور الممازف واستهاع الاغاني واللهج بها ينبت النفاق في القاب كما ينبت المشب الماء ولعمرى لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذى الذهن من الثبوت على النهاق

<sup>(</sup>١) من المحتصر

في قابه وهو حين يفارقها (١) لايعتقد مما سمعت أذَّاه على شيء مماينة مع به، وليفتتح كل غـلام منهم بجزء من القرآن يتثبت في قراء ته فاذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج الى الغرض حافيا فرمى سـبعة أرشاق ثم المصرف الى القائلة فان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول يا بني فيدلوا فان الشياطين لا تقيل

سياق عدد الذكور من أولاده ١

منهم عبد الملك

عن ابن شوذب قال جاءت امرأة عبد الملك بن عمر بن عبد المزيز الله وقد ترجلت ولبست ازاراً ورداء ولعلين فلما رآها قال اعتدي اعتدي وعن بهض مشيخة أهل الشام قال كنا ثرى أن عمر بن عبدالعزيز انما أدخله في العبادة ما را د من ابنه عبد الملك

وعن سليمان بن حبيب المحاربي قال قال عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيز - وأصابه الطاعون في خلافه أبيه فمات – قال الله مامن أحد أعز علي من عمر ولا ز أكون سمعت بموته أحب الي من أن يكون كما رأيته

وعن سليمان ن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الملك ابنه:
انه ليس من أحد رشده وصلاحه أحب الي من رشدك وصلاحك الا أن
يكون والي عصابة من المسلمين أو من أهل المهدد يكون لهم في صلاحه
مالا يكون لهم في غيره أويكون عليهم من فداده ما لا يكون لهم من غيره
وعن عمرو بن ميمون بن مهر ان قال حدثني ليث بن رقية كاتب عمر
بن عبد العزيز في خلافته أن عمر بن عبد العزيز كتب الى ابنه في العلم

<sup>(</sup>١) كذا في المحتصر، وفي الحموية " حين لا يفارقها "

الذي استخلف فيه ـ وابنه اذ ذاك بالمدينة يقال له عبد الملك ـ :

أما بعد فان أحق من تعاهدت بالوصية والنصيحة بمدد نفسي أنت ، وان أحق من وعي ذلك وحفظه عني أنت. ان الله له الحمد قد أحسن الينا احساناً كشيراً بالما في لطيف أمرنا وعامته وعلى الله أعام ما غبر من النعمة واياه نسأل المون على شكرها. فاذكر فضل الله عليك وعلى أبيك. ثم أعن أباك على ما قوي عليه وعلى ما ظنذت أن عنده فيه عجزاً عن العمل فما أنم به عامه وعليك في ذلك فراع نفسك وشبابك وصحتك وان استطمت أن تمكثر تحريك لمانك بذكر الله تحميمه وتسبيحا وتهليلا فافعل فان أحسن ما وصلت به حديثا حسناً حمد الله وشكره وان أحسن ماقطعت به حديثًا سيئًا حمد الله وذكره ، فلا تفتتن فيها أنم الله به عليك فيها عسيت أن تقرظ به أباك فيها ايس فيه ، ان أباك كان بين ظهرى اخوته يفضل عليه السكبير ويدني دونه الصغير وان كان الله وله الحمد قد رزقني من والدي حسبا جميد لا كنت به راضيا أرى أفضل ببره ولده على حقا حتى ولدت وولدت طائفة من الخوتك ولا أخرج بكم من المنزل الذي أنا فيه فمن كان راغبا في الجنة وهاربا من النار فالآز التوبة مقبولة والذنب مغفور قبل نفاد الاجل وانقضاء العمل وفراغ من الله للمنقلبين ليدينهم بأعم الهم في موضع لاتقبل فيه الفدية ولا تنفع فيه المعذرة تبرز فيه الخفيات وتبطل فيه الشفاعات يرده الناس بأعمالهم ويصدرون عنه أشتاتا الى منازلهم فطوبي يومثذ لمن أطاع الله وويل بومنَّذ لمن عمى الله . فإن ابتلاك الله بغنى فاقتصد في غناك وضع لله انسك وأد الى الله فر انض حقه من مالك وقل كما قال المبدالصالح • هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فانا يشكر

انفسه ومن كفر فان ربي غني كريم • واياك أن تفخر قولك وأن تمجب بنفسك أو يخيل اليك أن مارزقته لكرامة لك على ربك وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك فاذا أنث أخطأت باب الشكر وتركت منازل أهل الفقر وكنت ممن طنى للغنى وتمجل طيباته في الحياة الدنيا فاني لا عظك به ذا واني لكثير الاسراف على نفسي غير مح كم لكثير من أمرى ولو أن المرأ لم يعظ أما نفسه ويعمل في الذي خلق له من عبادة ربه اذن لتواكل الناس الخير واذن لرفع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل الواعظون والساعون للة بالنصيحة في الارض فلله الحد رب السموات ورب الارض وهو المزيز الحكم ،

وعن سيار بن الحمكم قال كان ابن اممر بن عبد المزيز يقال له عبدالملك وكان رحمه الله يفضل على عمر قال ياأ بت أقم الحق ولو ساعة من نهار

وعن اسماعيل بن أبي حكيم قال غضب عمر بن عبد المزيز يوما غضبا شديداً وكان فيه حدة \_ وعبد الملك ابنه حاضر \_ فلا سكن غضبه قال يا أمير المؤمنين أنت في قدر نعمة الله عليك وموضعك الذي وضعك به وماولاك من أمر عباده يبلغ بك الفضب ما أرى ، قال كيف قلت ، فأعاد عليه كلامه فقال أما نفضب يا عبد الملك ، قال ما تغني سعة جوفي ان لم أرد فيه الغضب حتى لا يظهر منه شيء أكر هه \_ قال وكان بطينا \_

وهن شعيب أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على عمر فقال يا أمير المؤمنين ان بي اليك حاجة فأخلني \_ وهنده مسلمة بن عبد الملك ـ فقال له ممر أسر دون ابن عمك قال نم فقام مسلمة وخرج وجلس بين بديه فقال يا أمير المؤمنين ما أنت قائل غداً لربك اذا ــألك فقال رأيت بدعة فلم

تمها أو سنة ظم تحيما، فقال بابني أشيء حملك الرهيمة الي أم وأى وأيه وقال بل وأى وأيته من قبل نفسى وعرفت أنك مسوء ول فيما أنت قائل فقال بل وأى وأيته من قبل نفسى وعرفت أنك مسوء ول فيما أنت قائل فقال له أبوه رحمك الله وجزاك من ولد خيرا فاني والله لارجو أن تكون من الاعوان على الخير . يابنى ان قومك قد شدوا هذا الامر عقدة حقدة وعروة عروة ومتى ما أريد مكايد بم على انتزاع مافي أيديم لم آمن أن يفتقوا على فتقا تكثر فيه الدماء ، واقة لزوال الدنيا أهون على من أن جراق في سببي محجمة من دم أو مارضى ان لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا الا وهو عيت فيه بدعة ويحيى فيه سنة حتى يحكم الله يبننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين

وعن هشام من حسان قال قال عبد المزيز لمولاه مزاحم كم رانا أصبنا من أموال المسلمين قال قلت يا أمير المؤمنين أتدرى ما عيانك قال نم الله لهم فخرجت من عنده فلقيت ابنه عبد الملك فقات له أتدرى ما قال أمير المؤمنين قال وما قال أمير المؤمنين قال وما قال أمير المؤمنين قال وما قال أمير المؤمنين قال المسلمين فقات له هل تدرى ما عيالك قال نم الله لهم ، فقال عبد الملك بئس الوزير أنت يامزاهم ، ثم جاء يستأذن على أبيه فقال المرخذ استأذن استأذن لى عليه فقال له الآذر انما لا بيك من الليل والنهار هذه الساعة ، قال لا بد من لقائه قسمع عمر رضي الله عنه مقالتهما فقال من هذا قال الآذن عبد من لقائه قسمع عمر رضي الله عنه مقالتهما فقال من هذا قال الآذن عبد الملك قال ائذن له فدخل فقال ما جاء بك في هذه الساعة قال شيء ذكره لى مزاهم قال زمم فيا رأيك قال رأيي أن عضيه قال فاني أروح الى الصلاة فأ صعد الى المند وقودى : الصلاة جامعة فصعه فأ صعد الى المند وقودى : الصلاة جامعة فصعه فالمنا قال فه ، قال الساعة وقال نفرج و نودى : الصلاة جامعة فصعه فالمنا قال فه ، قال الساعة وقال نفرج و نودى : الصلاة جامعة فصعه فالمنا قال فه ، قال الساعة ، قال نفرج و نودى : الصلاة جامعة فصعه فلم

المنبر فرده على رؤوس الناس

وعن اسماعيل بن أبي حكم قال دخل عبد الملك على أبيـ ه عمر فقال أين وقم لك رأيك فما ذكر لك مزاحم من رد المظالم، قال على انفاذه، فرفع عمر يده ثم قال الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يمينني على أمرديني، نعم يا بني أصلى الظهر ان شاء الله تعالى ثم أصعد المنبر فأردها على رووس الناس فقال عبد الملك يا أمير المؤمنين من لك بالظهر ومن لك بأن تسلم نيتك الى الظهر ، فقال عمر فقد تفرق الناس للقائلة قال عبد الملك تأمر مناديك فينادى الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس فأمر مناديه فنادى فاجتمعوا وقد جيء بسفط أوجو نة فيها تلك الـكتب وفي يدعمر جلم يقصه حتى نودي بالظهر وعن ابن أبي عليه قال جلس عمر بن عبد العزيزيوما للناس فلما نتصف النهار ضجر ومل وكل فقال للناس: مكانكم حتى أنصرف اليكم ودخـل ليستريخ ساعة فجاء ابنه عبد الملك فدال عنه فقالوا دخل فاستأذن عليـه فأذن له فلما دخل قال يا أمير المؤمنين ما أدخاك قال أردت أن أسـتريح ساعة قال أو أمنت الموت أن يا تيك ورعيتك على بابك ينة ظرونك وأنت تحتجب عنهم فقام عمر من ساعته وخرج الى الناس

وعن ميمون بن مهر ان أنه نال ما رأيت ثلاثة في بيت خيراً من عمر ابن عبد اللك ومولاه مزاحم

وعن نافع قال قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين ما يمنعك أن تمضي الذي تريد فو الذي نفسى ببده ما أبالي أن لو غلت بي وبك القدور قال وحق هذا منك قال نعم والله قال عمر الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على أصر ديني ه يابني اني لو باهت الناس بالذي تقول

لم آمن أن ينكروها فاذا أنكروها لم أجد بداً من السيف ولاخير في خير لانجيء الا بالسيف، يابني اني أروض الناس رياضة الصعبة فان بطأ بي عمر أرجو أن ينفذ الله مشيئتي، وان العدو على منيتي فقد علم الله الذي أريده

وعن جمونة قال دخل عبد الملك على أبيه عمر فقال يا أمير المؤمنين ماذا تقول لربك اذا تيت وقد تركت حقاً لم تحيه وباطلا لم تمته ، قال اقمد يا بني ان آباءك وأجدادك خدءو الناس الحق فانتهت الامور الي وقدأقبل شرها وأدبر خيرها لمكن ليس حاً جيلا أن لا تطاع الشمس علي في يوم لا أحيبت فيه حقاً وأمت فيه باطلاً حتى يا تيني الموت وأنا على ذلك

وعن ميمون بن مهر ان قال قال لي عمر بن عبد العزيز ان ابنى عبد الملك قد زين في عينى وقد أعجبت به وما أرى الا الهوى قد غلب على علمي بغضله وأحب أن تأتيه وتستشيره فتنظر الى عقله قال فأنيته فاستأذنت عليه فقعدت عنده ساعة فأعجبت به اذ جاءه الفلام فقال قد فرغنا مما أصرتنا به فلت وماذاك قال الحمام أمرته أن يخليه لي قات آه آه قد كنت أعجبت بك حتى سمعت هذا قال وما ذاك ياعماه قات أرأيت الحمام ملكالمك قال لاقلت فا الذي محملك على أن تصد عنه غاشيته وتعطله على أهله قال أنا أعطيه غلة يومه قلت وهدفه نفقة كبر خالطها المراف كانك تريد بذلك الابهة وانما أنت رجل من المسلمين كاحده مجزيك أن تدكون مثلهم قال فقال والذي عظم حقك ما عنعنى أن أدخل معهم الا أنى أرى قوماً رعاعا بغير مياذر وأكره أدبهم على الميازر فيضعون ذلك على سلطاننا خلصنا الله منهم كفافا وأكره أدبهم على الميازر فيضعون ذلك على سلطاننا خلصنا الله منهم كفافا وقلت تدخله ليلا قال أفعل ولولا رد بلاداً ما دخلته ليلا ولا نهاراً

قال انشيخ أبو الفرج المصنف رحمه الله تمالي ومات عبسه الملك في

حياة أبيه رضي الله عنهما

وعن زیاد بن حسان أنه شهد همر بن دبد العزیز حین دفن ابنه صد الملك رحمه الله وسوى علیه التراب سووا قبره بالارض وصنعوا عندرأسه خشبتین من زیتون احداها عندراسه والاخرى عندرجلیه ثم جمل قبره بینه و بین القبلة واستوى قائما فاحاط به الناس فقال:

و والله يابني لقمد كنت برآ بأ ببك ، واقد مازات مذ وهبك الله لي مسروراً بك ولا واقد ما كنت قط أشد سروراً ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ وضعتك في المنزل الذي صيرك الله فيه . فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك ورحم الله لكل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب ، رضينا بقضاء الله وسلمنا لأ مره ، والحمدة وب العالمين، وانصرف

ومن حفص بن همر قال لما مات عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيز ظل يثني طيه فقال له مسلمة يأمير المؤمنين أرأيت لو بتى أكنت تمهد اليه قال لا قال لم وأنت تثني عليه هذا الثناء قال لولا أني أخاف أن أكون تدزين في عبى من أمره مازين في عبن الوالد من الولد لرأيت أنه أهل للخلافة

وهن رجاء بن أبي مدامة قال لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد المزيز كتب الى الامصار ينهام أن يناح عليه فكتب ١

ان الله تمالى أحب قبضه وأعوذ بالله أن أخالف محبته

وعن عون بن الممر أن عمر بن عبد المزيز رأى وهو يدفن ابنه عبد الملك رجلا يشير بشماله فقال ياهذا اذا تكلمت فلا تشر بشماله أشر بيمينك فقال الرج ل مارأيت كاليوم أن رجلا دفن أعن الناس ثم انه يهمه شمالي ويميني فقال عمر اذا استأثر الله بشيء قال منه

وعن أبي عبد الرحمن القرشي قال قال رجل لعمر بن عبد المزيز وهو في قبر ابنه آجرك الله يا أمير المؤمنين – وأشار الرجل بشماله – فقال له عمر يا عبد الله أشر بيمينك فقال الرجل أما في موت عبد الملك ما يشمنل عن نصيحة المسلم

وعن الربيع بن سبرة قال لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد الهزيز وسهل بن عبد الهزيز ومزاحم في أيام تقابعة دخل الربيع بن سبرة عليه فقال أعظم الله أجرك يا أهير المؤمندبن فما رأيت أحداً أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متقابعة والله مارأيت مثل ابنك ابناً ولا مثل أخيك أخا ولا مثل مولاك مولى قط قال فطأطأ عمر رأسه ، فقال لي رجل معي على الوسادة لقد هيجت على أمير المؤمنين قال ثم رفع رأسه فقال كيف قات الاسادة لقد هيجت على أمير المؤمنين قال ثم رفع رأسه فقال كيف قات الاسادة لقد هيجت على أمير المؤمنين قال ثم رفع رأسه فقال كيف قات بالات يا ربيع ، فأعدت عليه ما فلت أولاً ، فقال لا والذي قضى عليهم بالموت ما أحب أن شيئاً من ذلك كان لم يكن

بهرف الله تعلى الله تعلى فيهم من الله تعلى فيهم من الله تعلى فيهم

وعن على بن حصن قال شهدت عمر بن عبد المزيز تتابعت عليه مصائب:
مات أخ له ثم مات مزاحم ثم مات ابنه عبد الملك ، فلما مات عبد الملك تكلم
فعد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : لقد دفعنه الى النساء في الخرق فما زات
أرى فيه السرور وقرة العين الى يوم الناس هذا فما رأيت فيه أمراً فط أقر
عيني من أمر رأيته اليوم

وعن مالك قال قام عمر بن عبد العزيز الى مصلاه فذ كر سهل بن عبد

العزيز وعبد الملك ومزاحها فقال: اللهم انك قد علمت ماكان من عونهم ومعو أنهم فاخذتهم فلم زدني ذلك الاحبا ولا الى ما عندك الاشوقا.

وعن علي بن خالد بن يزيد قال لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل عليه فنظر اليه وخرج وهو يتمثل ا

لا يغرنك عشاء ساكن قد يوافي بالمنيات السحر وعن المدايني قال قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رحمك الله يابني فقد كنت ساراً مولوداً وباراً ناشئاً وما أحب أني دعو تك فأجبتني

وعن سليمان بن أرقم أن عمر بن عبد العزيز قال لأبي الله – وقد ولي عبد البنه عبدالملك – اذا غسلته وكفنته فآذني قبل أن تغطي وجهه الفعل الله فقال ا

رحمك الله يابني وغفر لك

وعن المدائني باسناده أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس بعــد وفاة ابنه عبد اللك ونهي عن البكاء عليه وقال :

ان الله عز وجل لم يجمل لمحسن ولا لمسيء في الدنيا خلداً ولم يرض بما أعجب أهاما ثوابا لاهل طاعته ولابيلائها عقوبة لاهل معصيته فيكل مافيها من محبوب متروك وكل ما فيها من مكروه مضمحل لذلك خاقت وكتب على أهلها الفناء فأخبر أنه يرث الارض ومن عليها. فاتقوا الله واعملوا ليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هوجاز عن والده شيئا

وعن المدائني ذكروا أن عمر بن عبدد العزيز لما مات ابنه عبد الملك

رجم من المقبرة فرأى قوما يرمون فلما رأوه أمسكوا فقال ارموا ووقف عليهم فرمى أحد الرامين فأخرج فقال له عمر أخرجتفقصر ثم قال الآخر الم وقصر عنه فقال له عمر أخرجتفقصر عنه فقال له عمر المؤمنين المؤمنين أتفرغ قلبك لما تفرغ له وانا نفضت يدك من تراب المكالساء ولم تصل الى منزلك بعد ﴿ فقال له عمر يا مسلمة انما الجزع قبل المصيبة فاذا وقعت المصيبة فاله عما فاتك

وعن الزبير بن بكار قال دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك وهو مريض فقال له كيف تجدك يا بني قال أجدني في الحق والله لأن يكون ما نحب أحب الي مما أحب ، فلم هلك عبد الملك قال عمر : يا بني لقد كنت في الدنيا كما قال الله جل ثناؤ، هالمال والبنون زينة الحياة الدنيا» ولقد كنت أفضل زينتها، وأبي لارجو أن تدكون انيوم من الباقيات الصالحات الني هي خبر ثواباً وخير أمدا والله ماسرني أني دعوتك فأ جبتني، فمزاه الناس وعزاه عمد من الوليد بن عبد المالك بن مروان فقال : "

يا أمير المؤمنين ليشغلك ما أقبل من الموت عليك عما هو في شغل مما يدخل عليك وأعد المزوله عدة يكن لك حجاباً وسترا من الناد و وقال ما أمير المؤمنين لو ترك رجل تعزية أخيه لعلمه وانتباهه لمكنته ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين

وقام أعرابي من بني كلاب بين السماطين فقال المحاليد ويولد تحدث أمير المؤمنيين فانه لما قدارى ينذي الوليد ويولد هل ابنك الا من سلالة آدم لكل على حوض المنية مورد شم كتب عمر:

أما بمد فان الله تمالى كتب على خلقه حين خلقهم فجمل مصيرهم اليه فَمَالَ جِل ثَناةً ه فيما أنزل في كتابه الصادق الذي دفظه وانه يرث الارض ومن عليها واليه يرجمون » وقال لنبيه صلى الله عليه وســ لم وما جمانا لبشر من قبلك الحلد أفان مت فرم الخالدون ، وقال تمالى • كل نفس ذائقـة الموت» وقال عن وجل «منها خالفناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » فالموت سبيل الناس في الدنيا لم يكتب الله لمحسن ولا لمسيء فيها خلوداً ولم رض ما أعجب أهاما ثواباً لأهـل طاءته ولم برض بملائها عقوية لأهـل معصيته فكل شيء منها أعجب أهلها أوكرهوا منه شيئامتروك لذلك خلقت منذ خلقت ولذلك سكنت منذ سكنت ليبلو الله فيها عباده أيهم أحسن عملا، فمن قدم عند خروجه من الدنيا الى طاءـة الله ورضي انه من أنبيائه وأثمة الهدى الذين أمر الله نبيه أن يقتدي جداهم خلد في دار الاقامة من فضله لا عسم منها نصب ولا عسم فيها لغوب، ومن كانت مفارقته الدنيا الى غيرهم والى غير منازلهم نقد قابل الشر الطويل وأقام على ما لا قبـل له به وأسأل الله برحمته أن يبقيها ما أبقانا في الدنيها مطيعين أمره متبعين لكتاب وأن يقدمنا اذا خرجنا من الدنيا الى نبينا ومن أمر أن يقندري بهداه من المصطفين الاخيار وأساله برحمته أن يقينا أعمال السوء في الدنيا والسيئات يوم القيامة . ثم أن عبد الملك بن أمير المؤمنين كان عبداً لله أحسن الله اليه وأحسن الى أبيه فيه ، أعاشه ما أحب أن يميشه م قبضـه حين أحب أن يقبضه وهو فيما عامت بالموت مغتبط يرجو من الله فيه رجاء دسناً، وأدوذ بالله أن تدكمون لي محبة في شيء من الامور تخالف محبة الله تمال فان ذلك لإيصلح لي في بلائه عنبدي ولا احسانه الي ولا نعمته على . وقد قات

مارجوت به ثواب الله الحسن وموعوده العادق من المنفرة أنا لله وإنا الله وإنا الله والحمد لله الاخيراً من رضى اليه راجعون . ثم لم أجد في نفسي بعد ذلك والحمد لله الاخيراً من رضى بقضاء الله تعالى واحتساب لما كان من المصيبة فحمدت الله على ما مضى وعلى ما بقي وعلى كل حال من أمر الدنيا والآخرة أحببت أن أعلم كم بذلك ما يق وعلى كل حال من أمر الدنيا والآخرة أحببت أن أعلم كم بذلك وأكرب اليكم به ولا أعرفن مما أنبح عليه في شيء مما قبا كم ولا بعبد والسلام فاك أحد من الناس ولا بعبد والسلام قال دد ثنا حازم قال بلغنا أن عمر بن عبد العرز كرب الى عبد الحميد النه عبد الملك حبن توفى:

أما به فان الله تبارك المه وتعالى جده كتب على خاهه هان خلفهم الموت بعمل مصير عم البه فقال فيما أنول من كرابه الصادق الذي حفظه بعامه وأشهد المؤتك الخير بعون ه بعامه وأشهد المؤتك المؤلد أفان مت فهم على المنه الم

أسأل الله برحمته أن يبقينا ما أبقانا في الدنيا مطيمين لأمره متبمين المتابه ويجملنا أذا خرجنا من الدنيا الى نبينا ومن أمر أن يقتدى عداهم من المصطفين الاخيار وأسأله رحمته أن يقينا أعمال السوء في الدنيا والسيئات يوم القيامة . ثم ان عبد الملك بن أمير المو منين كان عبداً من عباد الله أحسن الله اليه في نفسه وأحسن الى أبيه فيه أعاشه الله ما أحب أن يميشه ثم قبضه الله حين أحب أن يقبضه زهر فما علمت بالموت منتبط يرجو فيه من الله رجاء حسناً . فأعرذ بالله أن تكون لي محبة في شيءمن الامور نخالف ما أحب الله قان خلاف ذلك لا يصلح في بلائه عندي واحسانه الي ونعمته على . وقد قلت عند ما كان في سبيله أحمد الله على مار جوت به ثواب الله الحسن وموعوده الصادق من الغفرة أنا لله وأنا اليه راجعون أثم لم أجد في نفسي بعد ذلك والحمد لله الا خيراً من رضي بقضاء الله تعالى واحتساب لما كان من المصيبة فحمدت الله على ما مضى وعلى ما بقى وعلى كل حال من أمر الدنيما والآخرة أحببت أن أعلمكم بذلك وأكتب اليكم به فلا أعلم م اأنيح عليه في شيء مما قبلك ، ولا اجتمع على ذلك أحد من الناس ولا رخصت لقريب من الناس ولا لبعيد . وا كمفني ذلك بكفا ية الله ولا ألومنك فيه أن شاء الله والسلام عليك

وعن خالد بن عطية قال قال عمر بن عبدالمزيز عند وفاة ابنه عبدالملك:

الحمد لله الذي جعل الموت حمّا واجباً على خلقه ثم سوى فيه بينهم
قال تمالى « كل نفس ذائقة قالموت » فليملم ذوو النهى أنهم صائرون الى
ورهم مفردون بأعمالهم • واعلموا ان عندالله مسألة فاضحة قال الله سبحانه
فوربك لنسألنهم أجمين عما كانوا يعملون •

وعن أبي ابراهيم البكاء قال كـتب رجل الى عمر بن عبد العزيز بعز به بابنه عبد الملك عقال اسكاتبه أجبه وأدق القلم:

أما بعد فان هذا أمر كنا وطنا أنفسنا عليه فلما نزل لم انكره. والسلام وعن أبي زياد بن زادان قال قال عمر بن عبد المزيز ما كسنت على حالة من حالات الدنيا فدر ني أني على غيرها

وعن يحيي بن سميد قال قال عمر بن عبد العزيز مالي في الامور هوى سوى مواقع قضاء الله فيها

وعن سليمان بن حبيب قال لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد المزيز دخل هشام بن الغار على عمر فعزاه فقال عمر: وأنا أعوذ بالله أن تكون لي عبة في شيء من الامور تخالف محبة الله مز وجل فان ذلك لا يصلح لي في بلائه عند هي

ومن أولاده عبد العزيز ولي المدينة ومكم ليزيد بن عبد اللك ثم أثبته مروان بن محمد عليهما [ثم عزله عنها] (١)

قال الزبير بن بكار وقد أسند عبد المزيز الحديث ، روى عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز الحديث عن عبد العزيز الحديث عن صالح بن كيسان عن عثمان بن عفان قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ه مامن مسلم خرج من بيته يريد سفراً أو غيره فقال حين يخرج ه بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله تو كلت على الله لاحول و لاقوة الا بالله ـ الا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شره ، وروى عن يحيى عن المعاعيل بن جرير عن قرعة فقال : أرسلني ابن وروى عن يحيى عن المعاعيل بن جرير عن قرعة فقال : أرسلني ابن

(١) من الختصر

عمر الى حاجته فأخذ بيدي وتمال تمال أودعك كما ودعنى رسول الله صلى الله على على والله على على على على على على على على الله على الل

وروى عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى بعد الغرب ركمتين قبل أن يتكلم رفعت في عليين »

وعنه قال قال لي أبو ج غر لـ يعني أمير المؤمنين ـ كم كانت غلة أبيك عمر حين ولي الخلافة ، قلت أربعين ألف دينار . قال فكم كانت غلته لماتوفى، قلت أربعائة دينار ولو بقى لنقصت

وروي عنه أنه قال دعاني أبو جمنم فقال كم كانت غلة عمر بن عبده المزيز حين أفضت اليه الخلافة ، فقلت خمسين أ اف دينار والو بقى لردها يوم مات ، تلت مازال بردها حتى كانت مائتي دينار ولو بقى لردها وعنه أنه قال ما كان أبي يعدل بمراك بن مالك

وعنه قال قال لي أبي يابني اذا سمنت كلة من اسم مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ماوجدت لها محملا على الخير

وَءِنه قال كَنت أَ حَبِ لقاء الزهرى فرأيته في النوم ففات له يا أبا بكر هل من خاصة دءوة قال لا اله الا الله وحده لا شريك له توكلت على الحي الذي لا يوت اللهم اني أسألك العافية وأسألك أن تعيذني وذربتي من الشيطان الرجيم

ومن أولاده عبد الله ولي الكوفة

عن أبي ضمرة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز

عن أبيه أنه قال بهادوا يذهب . كا أنه ريد السخيمة

قال حدثنا يعقوب دن أبيه أن عبد الله بن عمر بن عبد الدريز أتى الى أبيه وهو خليفة يستكسي أباه فقال يا أبت اكسني، فقال اذهب الى الخيار ابن رياح البصري فاذ لي عنده ثابا فخذ منها مابدا لك قال فذهبت الى الخيار بن ابن رياح فقلت ابي استكسيت أبي فأر ابني البك وقال ان لي عند الخيار بن رياح ثيابا فقال صدق أمير المو منبن فأخرج اليه ثيابا منبلانية أو قطرية فقال هذا ما لا مير المؤمنين عندي فخد منها مابدا لك قال عبد الله ماهذا من ثياب قومي فقال هذا ما لا مير المو من مناب عومي فقال هذا ما لا أبيه عمر فقال يا أبتاه استكسيتك فأر ابني الى الخيار بن رياح فأخرج لي ثيابا ليست من ثياب ولا من ثياب تومي قال فذاك مالنا عند الرجل، ثيابا ليست من ثياب ولا من ثياب تومي قال فذاك مالنا عند الرجل، فانصرف عبد الله حتى اذا كاد يخرج ناداه فقال هل لك أن أدافك من عطاؤه عطائك مائة دره، قال فعم با أبتاه م فا أبتاه ما فأخذت منه

ومنهم أراهيم

قال حدثي الليث أن ابراهيم بن عمر بن عبد المزيز حدثه أنه سم أباه يقول لابن شماب ما أعامك تمرض علي الاشيئاً قد مر على مسامعي الا أنك أوعى له مني (١)

قال حدثنا الاوزاعي أز عمر بن عبد العزيز قال لبنيه كيف أنم اذاً وليت كل رجل منكم جنداً، فف ل ابنه ابن الحارثية لم تعرض عاينا أمن

<sup>(</sup>۱) سبق في ص ۲۸

لآتريد أن تفعله ? فقال أترون بساطي هذا انه نصائر الى بـلى و أني أكره أن تدنسوه بخفافكم فـكيف أرضى أن تدنسو ا عليّ ديني

قال حدثنا سلمان بن حمان أن عمر بن عبد المزيز قال لبنيه أتحبون أن أولي كل رجل منكم جنداً في نطلق تصاصل به جلاجل البريد، فقال ابنه ابن الحارثية لم تعرض علينا شيئا است صافعه بنا الافقال عمر أني لأعلم أن بساطي هذا يصير الى البلى واني لا كره أن تدنسوه بخفاف كم فكيف أقلدكم ديني تدنسوه في كل جند

قال يعقوب بن سفيان وحدثني عبد العزيز بن عمر قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال سمعت مسلمة بن عبد الملك يقول رحم الله عمر والله لقد هلك وما بلغ ابن له قط شرف العطاء

ومنهم المحق ويعقوب

قال حدثنا الزبير بن بكار قال ولدت فاطمة بنت عبد الملك لعمر بن عبد العزيز اسحق ويعقوب ابني عمر بن عبد العزيز

ومنهم بكر وموسى والوليد وعاصم ويزيد وزيان قال حدثنا عثمان بن عبد الحميد قال حدثني أبي قال باغنا أن ابنا ألعمر ابن عبد العزيز مات صغيراً فدخل عليه الناس يعزونه وهوسا كت لايتكلم طويلا حتى قال بمضهم ان ذا لمن جزع ، قال ثم تكلم فقال :

الحمد لله الدى دخـل ملك الموت حجرتي فذهب ببعضي فـكأنه

قد ذهب بي

قال وعن سعيد بن علي قال مات ابن لعمر بن عبد العزيز صغير فغشي عليه فلما أفاق قلنا له على مثل هـذا ? قال ليس ذاك بي ولـكن بضعة مني

فأ وشك أن أتبعها

قال وبلغني أن بمض أولاد عمر بن عبد العزيز اتخذ خاءًا واشترى له فصا َ بألف درهم فكتب اليه عمر :

أما بعد فقد بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم فبعه وأشبح بهألف جائع واتخذ خاتما من -ديد صيني واكتب عليه « رحم الله اس، أعرف قدر نفسهه

#### عدد بناته - منهن أمينة

قال وعن قوباء بن دبيق قال مرت ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال لها أمينـة فدعاها عمر : يا أمين « يا أمين » فلم تجبه فأمر افسانا فجاء بها دفال ما منعك أن تجيبيني » قالت اني عارية » فقال يا راحم أنظر الى تلك الفرش التي فتقناها فاقطع لها منها قيصا، فذهب انسان الى أم البنين عمتها فقال ابنة أخيك عارية وأنت عندك باعندك ، فأرسلت اليها بتخت من ثياب وقالت لا تطلبي من عمر شيئاً

ومنهن أم عمار وأم عبد الله (١)

قال حدثنا محمد بن سعيد قال اسم ولد عمر بن عبد العزيز صد الله و بكر وأم عمار وأمهم لميس بنت علي بن الحارث، وابر اهيم وأمه أم عثمان بنت شعيب بن زيان، واسحق ويعقوب وموسى درجوا وأمهم فاطعة بنت عبد الملك بن مروان، وعبد الملك والوليد وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله وأمهم أم ولد

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية . وفي الحموية « أم عبيد الله ٣

# الباب التاسع والثلاثون في ذكر مرض ووفاته

سياف بدء مرضه:

قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو أن محمد بن هبد الملك بن مرو ان سأل فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر : مآرين بدأ مرض عمر الذي مات عمر فيه ، فقالت أرى جل ذلك أو بدأه الخوف

قال حدثنا محمد بن سعد قال قال عبد الحميد بن سهيل وأيت الطميب خرج من عند عمر بن عبد العزيز فقات وأيت بوله اليوم ا فقال ما يوله من بأس الا الهم بأمر الناس

قال الن سمد وقال ابن لهيمة وجدوا في بعض المكتب تأنيله خشية الله عن وجل ـ يمني عمر ـ

قال ابن سعد قال محمد بن قیس أول، رضه اشتکی لهلال رجب سمنة احدی ومائة و کان شکواه عشرین یوما

سياق ما روي أنه ستي السم:

قال وعن الوليد بن هشام قال النبي يه ودي فأعلني أن عمر سيلي هذا الامر فيعدل نبه و فاقيت عمر فأخبرته بقول البهودي . قال فلما ولي التبني البهودي فقال ألم أقل لك أن عمر سبلي هذا الامر ويعدل فيه ، قال قلت بلي ، قال ثم لة يني بعد ذلك فقال ان صاحبك قد ستي فره فليتدارك نفسه . قال فلقت عمر فذكرت له ذلك فقال عمر قاتله الله ما أعلمه لقد عرفت الساعة التي سقيت فيها ولو كان شفائي أن أمس شحمة أذني مافعلت الساعة التي سقيت فيها ولو كان شفائي أن أمس شحمة أذني مافعلت

أوأوتي بطيب أرفعه الى أبني مافعلت

قال وقد رویت المن طریق آخر :قال حدثناضمرہ عن أبي جمیہ لة عن عمر بن مهاجر قال لقینی یہودی ۔ فدکر نحو ما تقدم ۔

قال حدثنا أوزيد الدمشقي قال لما ثقل عمر بن جبد العزيز دعي له طبيب فلما نظر اليه قال الرجل قد سقي السم ، ولا آمن عليه الوت ، فرفع عمر بصره فقال ولا تأمن الوت أيضاً على من لم يسق السم .قال الطبيب هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين قال نعم قدر عرفت حين وقع في بطني الله فتعاليج يا أمير الوء نين فاني أخاف أن تذهب افسك ، فقال و بي خير مذهوب فتعاليج يا أمير الوء نين فاني أخاف أن تذهب افسك ، فقال و بي خير مذهوب اليه ، والله لوعلمت أن شفاي عد شحمة أذني مارفعت يدي الى أذني فتناولنه ، اللهم خر لعمر في لقائك ، قال فلم يلبث أياما حتى مات

سه اق مكتوباته في مرضه الى يزيد من عبدالملك:

قال وعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب الى ولي المهر من بمده :

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى يزيد بن
عبد الملك . السلام عليك فاني أحمد اليك الله الذي لا اله الاهو . أما بعد
فاني كتبت اليك وأنا دنف من وجعي . وقد علمت أني مسؤول عما وليت
يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة . ولست أستطيع أن أخفي عليه من عملي
شيئاً : يقول تعالى فيما يقول ه فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » فان رضى
عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهوان الطويل وان سخط على فأويح
ففسي الى ما أصير ، أسأل الله الذي لا اله الاهو أن بجيرني من النار رحمته
وأر بمن على برضوانه والجنة . وعليك بنقوى الله . والرعية الرعية فانك

قال وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كتب عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن جابر قال كتب عمر بن عبد العزيز اللي ي بدن عبد الملك في مرض عمر الذي توفى فيه ـ فذكر نحوه وقال ... وأنا مشفق مما وليت لا أدري على ما أطلع ، فان يعف عني فهو العفو وان يو الخذئي بذنبي فياويح نفسي الى ما أصير

قال حدثناً عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمر بن عبد العزيز كتب الى يزيد بن عبد المالك : اياك أن تدركك الصرعة عند الفرة فلا تقال العثرة ولا تكن من الرجعة بحمدك من خلفت بما تركت ولا يعذرك من تقدم عليه على المتنات به والسلام

قال حدثنا محمد بن أبي عيينة المهاي قال قرأت رسالة عمر بن عبدالعزيز الى يزيد بن عبد الملك : سلام الله وبركاته عليك فاني أحمد اليك الله الذاله الاهو. أما بعدفان سايمان بن عبد الملك كان عبداً من عباد الله قبضه الله واستخافي وبايع ليمن قبله وليزيد بن عبد الملك ان كان (١) من بعدي، ولو كان الذي أنا فيه لا تخاذأ زواج أو اعتقاد أمو ال كان الله قد بلغ في أحسن ما بلغ بأحد من خلقه ، ول كمني أخاف حساباً شديداً ومسألة اطيفة الاما أمان الله عليه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني غير واحد أن عمر بن عبدالعزيز قال لو كان الى أن أعهد ماعدوت أحد رجلين: صاحب الاعوص - يريد الماعبل بن عمرو - أو أعمش بني تميم - يريد القاسم بن محمد -

قال الشيخ الامام الصنف: اسماعيل هو ابن عمر و بن سعيد بن العاصي، وكان يسكن الاعوص في شرقي المدينة على بضعة عشر ميلا، وكان له فضل كبير

<sup>(</sup>١) في الختصر « أن يكون =

## سياق ما جرى له مع أولاده عند الموت:

قال حدثنا سفيان قال سأات عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز ما آخر ما آخر ما تكلم به أبوك عند موته وقال كان له من الولد عبد العزيز وعاصم وابراهيم قال عبد العزيز وكنا أغيلمة فجئنا اليه كالمسلمين عليه والمودعين له وكان الذي ولي ذلك منه مولى له فقيل له تركت ولدك عولاء وايس لهم مال ولم تولهم الى أحد ، قال ما كنت لا عطيهم شيئاً ليس لهم وما كنت لا خذ منهم حقا لهم ، أولي فيهم الذي يتولى الصالحين ، أنا هؤلاء أحد رجلين رجل أطاع الله ورجل ترك أمر الله وضيعه

قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة أن مسلمة بن عبد الملك دخل على عمر ابن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه فقال من توصي بأهلك - وهو يرى أن يستوصيه - فقال اذا نسيت الله فذكر بي ، قال فعاد فقال ، ن توصي بأهلك فقال ان وليبي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

قال وعن مسلمة بن محارب قال دخل مسلمة بن عبد الماك على عمر ابن عبد العزيز في مرضه فقال يا أمير المؤمنين ألا توصي، قال وهل من مال أوصي فيه ، فقال مسلمة مائة الف أبعث بها اليك فهي لك فأوص فيها ، قال فه لا غير ذلك يام سلمة ؟ قال وما ذلك يا أمير المؤمنين، قال تردها من حيث أحذتها ! قال فه كي مسلمة وقال رحمك الله لقد لينت منا قلوبا كانت قاسية وزرعت في قلوب الناس لنا مودة وأبقيت لنا في الصالحين ذكوا . قال مسلمة يا أمير المؤمنين أوص ببنيك فقال عمر أوصي بهم الذي نزل الدكتاب وهو يتولى الصالحين ، ثم نظر الى ولده فقال : بنفسي فتية أقفرت أفواههم

من هذا المال. فسمموا قائلا من ناحية البيت يقول: • تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين »

قال حدثنا هائم قال لما كانت الصرعة التي هلك فيها عمر دخل عليمه مسلمة بن عبد اللك فقال يا أمير المؤمنين انك أقفرت فواه ولدك من هذا المال فتركتهم علة لاشيء لهم فلو أوصيت بهم الي والى نظر التي من أهــل بيتك ، قال فقال أسندوني ، ثم قال أما قولك أبي أقفرت أفواه ولدي من هـ ذا المال فوالله أني مامنعتهم حقاه، لهم ولم أعطهم ماليس لهم. وأما قولك او أوصيت بهم الي والى نظرائي من أهدل بيتك، فان وصبي ووليهي فبهم الله الذي نزل الكناب وهو يتولى الصالحين . بني أحد رجلين اما رجل يتقي الله فسيج مل الله له مخرجا وإما رجل مكب على المعاصي فاني لم أكن أقريه على معصية الله . ثم بعث اليهم - وهم بضمة عشر ذكراً ـ قال فنظر اليهم فذرفت عيناه فبركي ثم قال بنفري الفذبة التي تركتهم عيلة لاشيء الهم ، فاني مجمد الله قد تركيتهم لخير . أي بني اذكم لن تلقوا أحداً من العرب ولا من المعاهدين الا أن لكم عليهم حمّا ، أي بني أن أباكم ميل بين أصرين بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويرخل أبوكم الجنة ، فمكان أَنْ تَفَتَّمْرُ وَا وَيَدْخُلُ الْجُنَّةُ أَحْبُ اللَّهِ مِنْ أَنْ تَسْتَغَنُّوا وَيَدْخُلُ النَّارِ . قوموا عصم كالله

سيان وصيته الىمن يغسله ويكفنه:

قال وعن رجا، بن حيوة قال قال لي عمر بن عبد العزيز في مرضه كن فبمن يفسلني ويكفنني ويدخل فبري فاذا وضموني في لمدي فحل المقدة

ثم انظر في وجهي فاني قد دفنت ثلاثة من الخلفاء كلهم اذا أنا وضاءته في لحده حلات المقدة ثم نظرت الى وجهه فاذا وجهه مسود في غير القابلة وقال رجاء فكنت فيمن غسله وكفنه ودخل في قبره فالم حلات المقدة نظرت الى وجهه فاذا وجهه كالقراطيس في القبلة

قال حدثنا رافع بن حفص المدني أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال لرجاء بن حبوة بارجاء اذا أنا مت وغسلتموني و كفنتمو بي وصليتم على وأدخلتموني لحدي فاجذب اللبنة من عند رأسى فان رأيت وجعي الى القبلة فاحمدوا الله وأثنوا عليه وان رأيت قد زويت عنها فاخرج الى المسلمين مادامو اعند لحدي حتى يستوهبوني من ربي . قال فلما وضع في لحده ومدل باللبن على وجهه جذبت اللبنة من عند رأسه فاذا وجهه الى القبلة . فحمد الله وأثنى عليه

قال حدثنا المعضل بن أبي يو أس قال عمر بن عبد العزيز لمسلمة ابن عبد الملك بالمسلمة من دفن أباك، قال مولاي فلان، قال فن دفن الوليد قال مولاي فلان، قال وأنا أحدثك ما حدثني به ووجد أنه الم دفن أباك والوليد فوضهم في قبوره ذهب ليحل المقدة عنهم فوجد وجوهم قد حولت في أففيتهم ، فانظر يامسلمة اذا أنا مت فدفنتني فالتمس وجهى فانظر هل نزل في مانزل بالقوم أم هول عوفيت من ذلك . قال مسلمة فلما مات عمر وضعته في قبره ثم لمست وجهه فاذا هو مكانه

قال وعن عمرو بن تيس قال تالوا لعمر بن عبد العزيز حين حضره المرت اعهد يا أمير المؤمنين قال أحذركم مصرعي هدذا فانه لابد لكم منه واذا وضعتموني في قبري فانزعوا عنى لبنة ثم انظروا مالحقني من دنياكم هذه قال وصن عاصم قال شهدت عمر بن عبد العزيز قال لأمة له: أراك ستلين حنوطي فلا تجعلي فيه مسكا

قال حدثنا حصین أن عمر بن عبد الدزیز نهی أن یبنی علی القبر بآجر وأوصی بذلك

### سياق ما روي في تخيره موضع قبره :

قال حدثنا حنظلة بن عبد المزيز عن ربيع بن سبرة عن أبيه عن ابن لعمر بن عبد العزيز أن عربن عبد الدزيز قال حين اشته كي شكواه التي هلك فيها: اشتر وامن الراهب موضع قبري ، فاشتري منه موضع قبره بستة دنانير قال وعن محمد بن قيس قال اشتكي عبر بن عبد العزيز لفرة هلال وجب سنة احدى ومائة فكان عليه عشرين يوما، فأرسل الى نصراني فساومه بموضع قبره ، فقال له النصراني والله يا أمير المؤمنين اني لا تبرك بقربك وبجوارك فقد أحلتك ، فأبي ذلك عمر الا أن يبيه فباعه اياه بثلاثين بقربك وبجوارك فقد أحلتك ، فأبي ذلك عمر الا أن يبيه فباعه اياه بثلاثين بقربك وبجوارك فقد أحلتك ، فأبي ذلك عمر الا أن يبيه فباعه اياه بثلاثين

قال حدثنا أبو أمية غلام عمر بن هبد العزيز قال بعثني عمر بدينارين الى أهدل الدير فقال ان بعتموني موضع قبري والاتحرات عنكم، فأتيتهم فقالوا لولا أنا نكره أن يتحول عنا ما قبلناه

قال حدثنا مجمد بن سمد قال قال محمد بن قيس أرسل عمر بن عبد المزيز الى ذمي فساومه في موضع قبره فقال الذمي يا أمير الوَّمنين والله انهالخيرة أن يكون قبرك في أرضي • قدأ حللنك ، فأبي عمر حتى ابتاعه منه بدينارين ثم دعا بالدينارين فدفعهما اليه

قال وقال ابراهيم بن ميسرة أشتري موضع قبره بعشرة دنانير قال ابن ــــعدقال معاوية بنصالح لما احتضر عرقال احفروا لي ولا تعمقرا فان خيرها أعلاهاوشرها أسفلها

قال حدثنا أيوب قال نبئت أن عمر ذكر له ذلك المرضع الرابع الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا له به فقالوا لودنوت من المدينة فقال لأن يعذبني الله بكل عدناب الاالنار أحب الي من أن يعلم الله أني أراني لذلك أهلا

قال وعن أيوب قال قيل لعمر بن عبد العزيز لوأتيت المدينة فان قضى الله موتاً دفنت في موضع القبر الرابع مع رسول الله وأبي بكر وعمر ،قال والله لان يمذبني الله بكل عذاب \_ الا النار فاني لا عبر لي عليها \_ أحب الي من أن يعلم الله من قلبي أبي أراني لذاك أعلا

قال وعن أيوب أنه قيل لعمر بن عبد المزيز لما مرض: ان في البيت موضع قبر فان أتيت المدينة فحدث بك حدث دفنت ، فقال ما يسر بي ولو عذبني الله بكل عداب أن يعلم الله من قلبي أنى أرى نفسي أهلا اذلك سياق كراهيته "هوين الموت طيه :

قال وعن الاوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن تخفف عني سكرات الموت لانه آخر ما يرفع للهؤمنين - أو قال للمؤمن - قال وعن الاوزاعي عن عمر بن عبد العزيز قال ما أحب أن تهون علي سكرات الموت انه آخر ما يكفر به عن المرء المسلم قال وعن الاوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن يخفف عنى قال وعن الاوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن يخفف عنى

الموت لانه آخر ما يؤجر عليه المسلم

قال وعن الاوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن تخفف عني سكرات الوت لا نه آخر مايؤجر عليه المسلم

قال وعن سفيان بن عيدنة قال قال عمر بن عبد العزيز اللهم لاتهون علي سكرات الموت

سياق ماجرىله في عال احتضاره:

قال حدثني المغيرة بن حكيم قال قانت لي فاطمة بنت عبداللك كنت أسمع عمر رحمه الله في مرضه الذي مات فيه يقول اللم اخف عليهم موتى ولو ساعة واحدة من نهار . قالت فقلت له يوما يا أمير المؤمنين ألا أخرج عنك عسى أن تغني شيئاً فانك لم تنم ، قالت فخرجت عنه الى بيت غيرالبيت الذي هو فيه قالت فجمات أسمعه يقول « تلك الدار الآن رة نجماها للذين لا يبدون علوا في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » يرددها مراراً ، ثم أطرق فلبث طويلا لا أسم له حساً ، فنلت لوصيف له يخد ، ه : و يحك انظر ، فلما دخل صاح فدخلت عليه فوجدته ميتا قد أقبل بوجه على القبلة ووضع احدى يديه على فيه والاخرى على عينيه . رحمه الله

قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت المغيرة بن حكيم قال حدثتني فاطعة بنت عبدالملك قالت كنت أسمع عمر في مرضه الذى مات فيه يقول: اللهم اخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذى قبض فيه موجت فياست في بيت آخر بيني وبينه باب وهو في قبةله ، فسمعته يقول عرجت في الدار الآخرة نجملها للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة لله تقين ، ثم هدأ فجملت لا أسمع له حساولا كلاما ، فقات للوصيف الذي بخدمه أذ فار أمير المو منين ، فلما دخل عليه صاح فر ثبت فدخلت عليه الذي بخدمه أذ فار أمير المو منين ، فلما دخل عليه صاح فر ثبت فدخلت عليه

فاذا هو ميت قد التقبل القبلة وأغمض نفسه ووضع احدى يديه على على على المناه على على فيه

قال وعن عبيدة بن حسان قال لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال اخرجوا عني فلا يبقى عندى أحد ، قال وكان عنده مسلمة بن عبداللك ، قال فرجوا فقه د على الباب هو وفاطمة ، قال فسمة وه يقول : مرحاً بهد ه الوجوه ليست بوجوه انس ولا جان ، قال ثم قال د تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساداً والعانبة للمتقين » قال ثم هدا الصوت فقال مسلمة لفاطمة قد قبض صاحبك ، فدخلوا فرجدوه قد قبض وعي وغمض وسوي

قال حدثني لبث عن أبي رقية عن عمر أنه لما كان مرضه الذي قبض فيه قال أجلسوني فأجلسوه ثم قال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فدصيت ولمكن لا اله الا الله . ثم رفع رأسه وأحد النظر فقالوا انك لننظر فطراً شديدا فقال اني لأرى حضرة مام بانس ولا جن . ثم قبض

الجزء الحادي عشر :

## الباب الاربعون

في ذكر تاريخ موته ومبلغ سنه وموضع دفنه رحمة الله عليه قال وعن على بن زيد قال سمعت عمر يقول لقد تت حجـة الله على ابن الاربعين ، فات لها عمر بن عبدالعزيز

قال حد الفضل بن دكين قال محت سفيان بن عيينة يقول كان عمر بن عبد الدير أبن أربعين سنة

قال حدا مرو بن عثمان قال مات عمر بن عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب منة احدى ومائة ، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر، وكانت خلاف منين وخمسة أشهر ، ومات بدير سمعان

قال الهيشم بن وأقد توفى عمر بخناصرة يوم الاربماء لخس ليال بقين من رجب سنة أحدى ومائة ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ، ومات وهو ابن تسم وثلاثين وأشهر ، ودنن بدير سممان قال ابن أبي الزناد توفى وهو ابن تسم وثلاثين وخمسة أشهر

قال وعن سفيان بن عاصم قال توفى عمر بن عدد العزيز للمس ليال مضين من رجب سنة احدي ومائة ، وهو يومدند ابن تسع و ثلاثين سنة وأشهر ، ودفن بدير سمعان ، وكانت خلافته سنتين و خمسة أشهر وأربعة أيام وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك . قاله القرشي

قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت المبد المزيز بن عمر بن عبدالعزيز: كم كان أنى على أبيك ، قال ما بلغ أربعين

قال حدثنا مهيان قال قلت لعبد العزيز بن عمركم بلغ سنون أبيك، قال بلغ أر بعبن فاختيل

قال وحدثنا معمر قال مات عمر بن عبد العزيز على رأس خسس وأربعين سنة

قال حدثنا أبومنصور بن عبد المزيز المكبري قال مات عمر بن عبد العزيز بدير سممان من أرض حمص لأربع بقين من رجب سنة احدى ومائة وصلى عليه يزيد بن عبد الملك وكانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر وثلائة وعشرين يؤما

قال وعن يوسف بن ماهك قال بينا نحن نسوى التراب على قبر عمر ابن عبد الدزيز اذسةط علينا رق من السماء فيه كتاب :

بسم الله الرحمن الرحيه م أمان من الله لعمر بن عد العزيزمن النار

## الباب الحادي والار بعون

في ذكر ما روي أن السماء والارض بكنا عليه

قال وعن خالد الربعي قال مكتوب في التوراة أن السماء تبكي على عمر ابن عبد العزيز أربعين صباحاً

قال وعن خالد الربعي قال قرأت في التوراة أن السماء والارض تبكي على عمر بن عبد المزيز أربعين سنة

# الباب الثاني والار بعون

في ذكر تأبين الناس له بعد مو ته وحزيهم عليه

قال حدثنا اسماعيل الاموي قال نظر مسلمة بن عبد الملك الى ممر ابن عبد المزيز مسجى فقال يرحمك الله لقد ليذت لنا قلو با قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكراً

قال حدثنا هاشم بن القاسم قال سمعت شيخاً من أهل البصرة قال لما أنى الحسن موت عمر بن عبمد العزيز قال آيا لله وأنا اليه واجموت باصاحب كل خير

قال وعن وهيب بن أورد قال بلغنا أن عرب بن عبد المزيز لما توفى جاء الفقهاء الي زوجته يمنز ونها ففالو الهاجئناك لذعزيك بعمر فقد عمت مصيبته الامة فاخبرينا يرحمك الله عن عمر كيف كانت حاله في بيته فان أعلم الناس بالرجل أهله . فقالت والله ماكان عمر بأكثركم صلاة ولاصيا با ولدكمني والله مارأ يت عبداً لله قط كان أشد خوفا لله من عمر ، والله ان كان ليكون في المدكان الذي اليمه ينتهي سرور الرجل بأهله بيني وبيمه لحاف فيخطر على قلبه الشيء من أمر الله فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الماء ثم ينشج ثم يرتفع بكاؤه حتى أقول والله التخرجن نفسه فأطرح اللحاف عنى وعهر حمة برقم بكاؤه حتى أقول والله التخرجن نفسه فأطرح اللحاف عنى وعهر حمة مروراً منذ دخلنا فيها

قال حدثًا عبد الرحمن عن عمه قال قال عبد الملك بن عمير لما مات عمر بن عبد المزيز : رحمك الله يا أمير المؤمنين ان كنت لفضيض الطرف أمين الفرج جواداً بالحق مخيلا بالباطل تنضب في حين الغضب وترضى في حين الرضي وما كذت مزاحا ولاعيابا ولاجاتا ولا مغتابا

قال حدثني محمد بن معبد أن عمر بن عبد العزيز أرسل بأسارى من أسارى الروم فنادى بهم أسارى من أسادى المسامين قال فدخات على المك الروم يوما فاذا هو جالس على الارض مكنتبا حزينا فقات ماشأن اللك ، فقال وما تدري ما حدث ? قات ما حدث ، قال ،ات الرجل الصالح ، قات من ، قال عمر بن عبد العزز ، ثم قال ملك الروم لأحسب أنه لوكان أحد عيى الموت بعد عيسي بن مربم لأحيام عمر بن عبد العزيز ، ثم قال اني لست أعجب من الراهب أن أغلق با به ورفض الدنيا و ترهب و تعبد ولسكن أعصب من كانت لدنيا تحت قدميه فرفضها و ترهب

قال و من مجاهد أنه شهد وفاه عمر بن عبد العزيز فربه ادي أو نبطي وهو يثير على ثورين له فقام حين مردت به فقال من أين أقبات أشهدت وفاة هيدا الرجل فقات له فم فذرفت عيناه وترجم عليه فقات له لم تترجم عليه وليس هو على دينك وقال انه لا أبكي عليه ولكن أبكي على نود كان في الأرض فطفي الأرض فطفي الم

قال وعن الأوزاعي قال شهدت جنازة عمر بن عبد المزيز ثم خرجت أريد مدينة قنسر بن فررت على راهب فقال ياهدا أحسبك شهدت وفة هذا الرجل قال فقات له نعم فأرخى هينيه فبكي معجاما فقات له ما يبكيك ولست من أهل دينه فقال أي لست عليه أبكي ولمكن أبكي على نور كان في الارض فعلى و

قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يحدث أن صالح بن على حين قدم الشام سأل عن قبر عمر بن عبد المزيز فلم بجد أحداً يخبره حتى دل على راهب فأتى فسأل عنه فقال أقبر الصديق تريدون، هو في تلك المزرعة

## الباب الثالث والار بعون (١) في ذكر النخب من مداعه ومراثيه بالشمر

قال أبو الفرج بن الجوزي: فد كانت الشدمواء تمدحه في امارته، فلما ولي الخلافة لم يؤثر ذلك فربما أنشدوه وهو كاره، وقد ذكرنا قصمة الشمراء معه في باب ورعه، وممن كان يمدحه كثير بن عبد الرحمن الخزامي فمن ذلك قوله:

تبين آيات الهدى بالنكام فمات فأمسى راضياً كل مسلم على كل لبس فارق الحق مظلم وأعرضت هما كان قبل التقدم بريئا ولم تتبع سجبة مجرم تراءى لك الدنيا بكف ومعصم وتبسم عن مثل الجمان المنظم سفتك مدوفا (٢)من سمام وعافم تكلمت بالحق المبدين وانا وصدقت موعودالذي قات بالذي وأظهرت نور الحق فاشتد ضوء وعاقبت فيا قد تقدمت قبله وليت فلم تشتم عليا ولم تخف وقد لبست ابس الملوك ثيابها وتوه ض أحيانا به بن مريضة فأعرضت عنها مشمئراً كا نما

<sup>(</sup>١) هذا الباب غير موجود في الحتصر

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة مصر ، وفي الحوية ، معروقا،

وقد كنت من أجبالها في ممنع رمن محرها في زاخر الموجمه من قال وعن إخاد بن يزيد بن من جدونه قال كان لا يقوم أحد من بني أهية الاسب دايارضي الله عنه فلم يسبه عمر بن عبدالعزيز فقال كثير عزة : وليت فلم تشتم عايما ولم تخف بريئا ولم تتبع سجية مجرم والمت فصدقت الذي قالت الذي فعلت فأضعى راضيا كل مسلم قال أبو الفرج رحمه الله : وفي هذا الممنى ية ول الشريف الرضي رحمه الله : وفي هذا الممنى ية ول الشريف الرضي رحمه الله : وفي هذا الممنى ية ول الشريف الرضي رحمه الله : وفي هذا الممنى ية ول الشريف الرضي رحمه الله : وفي هذا الممنى ية ول الشريف الرخي رحمه الله : وفي هذا المهارك قال قال كثير بن عبد الرحمن الخزامى في عمر بن عبد الرحمن الخزامى في عمر بن عبد المربن ،

هو الر الا يدى الأسى في مصيبة (٢) ولا فرحا بوما اذا النفس سرت قليل الألايا (٣) حافظ ليمينه وان بدرت ،نه الألية برت قال الشيخ رحمه الله : وقد ذكرنا في باب ورعه أبياتا مدحه بهاجرير ومن قرله فيه :

اليك رحات ياعمس بن ليل على ثقة أزورك واعمادا لمدود صالح الأحمال اني رأبت الره يلزم ما استعادا الى الفاروق تنسب يا بن ليلى ومروان الذي رفع المادا فما كمب بن مام وابن سعدى بأكرم منك ياعمر الجوادا قال الشيخ رحمه الله: كمب بن مامة هو الايادي ، وابن سعدى

<sup>(</sup>١) من الحوية (٢) كذا إلى الحوية : وفي المصرية دلايبدي أسى عن مصيبة » (٣) جمع ألية بالتشديد وهي الهين

أوس بن حارثة بن لام الطاني

هنيئًا للمدينية اذ أهلت يمود اللك (١) منك على قريش وقد ليذت وحشتهم برفني وتبنى المج لد ياعمر بن الملي وتدءو الله مجتهداً ليرضى ونعمأخوالحروب اذا تردى وأنتأبر المضارم من قريش وقادوا المؤمنـين ولم آمود 🐪

بأهل الملك أبدى ثم عادا وتفرج عنهم انكرب الشدادا ويغنى الناس و عشك أن يصادا وتكني المحل السنة الجمادا وأذكر في رويتك المادا على الزعف المضاعفة النجادا ه زم وا النبرة والجهادا غداة الروع (٢)خيلهم القيادا اذا فاصلت مدك من قريش بحور عم زاخرها المادا

قوله و الزعف ■ الدرع الصغيرة الحلق . ■ والنجاد » : ♦ ثل السيف وقال أيضاً:

ولقد نفعت بما منعت نحرجا مكس العثور على جسور الساحل فاليك حاجة كل وفد راحل

ان الذي بعث النبي عمداً جمل الخلاة في الأمام المادل قد نال عدلك من أقام بأرضنا أي لا مَل منك خيراً عاجلاً والنفس مولمة بحب الماجل والله أنزل في الكتاب فرياضة لابن السبيل وللفقير المائل

فلما توفى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رئاه الشمراء فقال جرير فيما أخبرنا به محمد بن عبد الباقي عن جمونة قال قال جراير حين مات عمر

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية ، وفي الحوية والحكم،

<sup>(</sup>٢) كذا في المصرية ، وفي الحوية « البين =

ابن عبد المزيز:

تنمي النعاة أمير المؤمنين لنا ياخير من حج ببت الله واعتمرا ومرت فيه بحكم الله ياعمرا ولمت أمر آعظيا فاضطاحت به (١) وسمرت فيه بحكم الله ياعمرا الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا قال ١٠٠٠ كامفة نجزم الليال والقمرا وهذا بعيد

قال أبو بكر بن عياش قال قال الفرزدق لما مات عمر بن عبد العزيز ، كم من شريعة حق قد شرعت لهم كانت أميةت وأخرى منك تنتظر والمن نفسي ولهف اللاهفين مي على العدول التي تنتالها الحفر

قال حدثنا عرو بن صالح ازهرى قال حدثني النفة قال لما بلغ محارب ابن دار موت عمر بن عبد المزز دعا بكاتبه فقال أكتب، فكتب: بمم الد الدير الدير الدير الدير الرحير الرح

م قال:

لمدله لم يصبك الموت ياصر كادت عوت وأخرى منك تنتظر على المدول التي تغتالها الحفر تضم أعظمهم في المسجد الحفر سميا لهم سنن بالحق تفتقر تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر لوأعظم الموت خاقا أن يواقه م كم من شريعة حق قد نه شت لهم يالدف نفسي و له ف الواجد ين مي ثلاثة ما رأت عبني لهم شبها وأنت تقبعهم لم تأل (٢) مجتهداً لو كانت أو الكال والافدار غالبة

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المصرية ، وفي الحزية ﴿ فَاطَّلَمْتُ بِهِ هُ

<sup>(</sup>٢) كذا في المصرية ، وفي الحوية ﴿ في الحق ]

صرفت عن عمر الخير التمصرعه بدير سممان الكن يغلب القدر قال حدثنا حنظلة بن عبد العزياز بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن ابن لعمر بن عبد العزيز قال قال الشاعر يذكر عمر:

قدغادر القوم في اللحد الذي لحدوا بدير سممان حربان الموازين أفول لما نمى الناعون لي عمر الايبمد قضاء المدل والدين قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز قال حدثني أبي عن ابن لعمر بن عبد العزيز قال أمرنا أد نشرى موضع قبره فاشد تريناه من الراهب قال فغال الشاهر:

أقول لما نعى الناءون لي عمر الاتبعدن قضاء العدل والدين قدة ادرالقوم في اللحد الذي لحدوا بدير سممان حبران الموازين قال وعن نافع بن أبي نعيم قال رثى رجل من مو الي أهل المدينة ممر ابن عبد المزيز فقال:

قدغيب الدافنون اللحد اذ دفنوا بدير سمعان حربان الموازين من لم يكن همسه عينا يفجرها ولا النخيل ولاركض البراذين قال حدثنا مسبح بن حاتم قال أذشد با ابن عائشة يرثي عمر بن عبدالعزيز فقال: أقول لما نمي الناعون لي عمراً لا يبعدن قوام الحق والدين لم تلهه عمره عين يفجرها ولا النخيل ولاركض البراذين لم تلهه عمره عين يفجرها ولا النخيل ولاركض البراذين قد غيب .... (١) اليوم اذ غمسوا بدير سمعان قسطاس الموازين

(۱) في المصرية « الراسسون » وفي الحموية من رواية حرملة التي مضت : قد غادر القوم في القبر الذي لحدوا بدير سممان قسماس الموازين

## الباب الرابع والار بعون في ذكر تركته التي خلف

قال وهن سليمان - يعني بن دارد - أن عمر بن عبد العزيز قال لبنيه لاتتهموا الخازن (١) فاني لا أدع الا أحدا وعثر بن ديناراً فيها لأهل الدير أجرمساكنهم وثمن حقلة كانت له فيه وموضع قبره رحمه الله تعالى

وعن عمر بن دفع المعطية الحدثاه بد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ومني الله عنه قال قلت كم ترك لكم من المال ، فتبسم وقال حدثني مولى لنا كان يتولى ففقته قال قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دين احتضر كم عندك من المال قلت أربه عشر دينارا قال فقال تحتملون بها من منزل الى منزل ، فقات كم ترك لكم من الفلة قال ترك لنا غلة سمائة دينار، وثناها عنه عن اختيار عبد الملك و تركنا اثني عشر ذكرا وست فسرة فقسمناها على خس مشرة

قال الشيخ المصنف رحمه الله (٢) و بالمني أن المصور قال المبدالرحمن

<sup>(</sup>١) من هنا الى الآخر من نسخة حاه ومن المختصر . أما النسخة المصرية فغيها بعد قوله و لاتنهموا الحازن ، قوله و فاني غير منهمه » ثم يأتي بعد ذلك حديث عراك بن حجرة الذي سبق في ص ٢٤٧ وحديث أبى هاشم الزماني الذي سبق في ص ٢٥٧ وحديث أبى هاشم الزماني الذي سبق في ص ٢٥٧ وها في النسخة المصرية خاتمة الكتاب ، وظاهر أن ذلك خطأ من الناسخ لعدم المطابقة بين الباب والمرجة ولاتفاق نسخة حاة ونسخة المختصر على ما فيه هذه المطابقة . وقد تبين من ذلك ومن مقدمة المؤلف أنهذا البابهو آخرالكتاب (٢) من هنا يبدأ الباب في نسخة المختصر

بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : عظني . قال عال وأيت أو عا سمعت ? قال عا رأيت . قال مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخلف أو عشر ابنا وبلغت تركته سبمة عشر ديناراً كنفن منها خمسة دنانير واشترى له موضع قبره بدينارين [وقسم الباقي على بنيه ](۱) [وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درها (۲)] مات هذام [بن عبد الملك وخلف احد عشر ابنا] ٢) [فقسمت تركته إلا) وأصاب كل واحد من تركته ألف ألف ورأيت رجلامن ولد عرب عبد العزيز قد حل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل الله عن وجل ورأيت رجلا من ولد هشام بتصدق عليه والحد لله رب المالمين . وصلى الله على سيد المحمد خاتم النبيين . وعلى والحد وصحيه أجمين . ورضى الله تعالى عن النابمين لهم باحسان الى يوم الدين .

وحسبنا الله ولدم الوكيل ندم المولى ولدم النصير وحسبنا الله ولدم الوجد في آخر النسخة المصرية ا

و وافق الفراغ منه في شهر الله رجب سنة خمسة وعشورين وستمانة،

## تنبيه

صقط من بعد السطر المشرين وقبل السطر الح دي والمشرين من صفحة ٣٥٦ سطران ترجو أن يَ تَبَا بَالظَمْقِ مُوضَمِهما من كُلُّ لَمْ خَهُ وهما !

والمشارين بما ينبغي ، ثم قال ألا أعطيك من مال الله عز وجل أو من مالي الله شخت ، فقال أما غني من المال والما شخصت لهذا

<sup>(</sup>١) من الحوية (٢) من المختصر (٣) من المخصر، وفي الحوية (بنين ١٤) من الحوية

# سَنِيرُ فَي عَلَى مِنْ الْمِنْ عَلَى الْمِنْ الْمُورِي الْمِنْ الْمُورِي الْمِنْ الْمُورِي الْمِنْ الْمُورِي الْمُرْسُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُرْسُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُرْسُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْ

. ( تنبيد "اذا اطلق هنا الم عمر فالواد به عمر بن عبد الهزيز)

|                                                                         | أجذ          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| مقدمة الشيخ أبي الفرج المصنف وأبواب الكتاب                              | 0_Y          |
| الباب الاول في مولد عمر. الباب الثانى في نسبه : زواج أبيه بأمه          |              |
| خبر زواج عاصم بن عمر بن الخطاب بامرأنه (جدة عمر)                        | ٦.           |
| بشائر عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بعمر بن عبد العزيز وعدله             | Ý            |
| قول أبى يحيي امام الموصل في عمر . أبيات في مدح عمر                      | , , <b>Y</b> |
| الباب الثالث في طلبه العلم: احترامه لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة      | ٨            |
| عمر ومؤدبه صالح بن كيسان . ميل عمر الى العلم من صغره 💮 :                | •            |
| مقارنة محمد بن كعب القرظي بين حال عمر قبل الحلافة وحاله بعدها           | 14.4         |
| طلبه النصح من العلماء . صفة العدل التي ذكرها محمد بن كعب لمعر           | 11           |
| الباب الرابع في اسناده الحديث: روايته عن أنس وابن عمر                   | NY ]         |
| روايته عن عبد الله بن جعفروعمرو بن أبي سلمة المخزومي                    | 14           |
| ووايته عن السائب ويوسف بن عبدالة بن سلام وعبادة بن الصامت وتميم الداري  | 31 8         |
| روايته عن المغيرة بن شعبة . ارساله الحديث عن عائشة وأم هايي وخولة       | 10           |
| . ١٠٦ فصل في سماعه الحديث من الصحابة : قصته مع مولى علي بن أبي طالب     | _ \ •        |
| روايته عن التابعين: سميد بن المسيب وابن قارظ وأبى بكر بن عبد الرحمن     | 14           |
| حكم الاعيان الباقية عند المفلس. خديجة والوحي                            | 14           |
| روايته عن سالم بن عبدالله بن عمر وأبي سلمة بن عبدالر حن وعروة بن الزبير | 14           |
| روايته عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بنزيد بن ثابت            | ۲.           |
|                                                                         |              |

## مفحة

| روایته عن عامر بن سعد بن أبی وقاص وأ بی برد:                             | 41          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| روايته عن الربيع بن سبرة وعراك بن مالك                                   | 44          |
| روايته عن أبيه (عبد العزيز )والزهري ومحمد بن كمب القرظي                  | 44          |
| صغات شرارالناس                                                           | 48          |
| سهاعه من ممطور الحبشي وروايته عناً بيحازم                                | Y•          |
| الباب الخامس في علمه و فصاحته : تشبيه أنس صلاة عمر بصلاة رسول الله       | Y7 1        |
| أقوال الكبارفي علمه وفضله . اعجاب عبدالملك بن مروان ببداهته              | YY          |
| كلامه لما خطب محدين الوليدين عتبة أخته. امتحان علما الشام والحجاز علمه   | YA          |
| الباب السادس فيا يروى منشهادة رسول الله له بأنه خيراً هلزمانه            | 44 .        |
| ا حكاية الهاتف الذيأسمع عمر شهادة رسول الله له.                          | 41-4.       |
| الباب السابع في ولايته قبل الخلافة: استعانته بالاخيار على معرفة الظلامات | 44 .        |
| ا شروط قبوله ولاية المدينة . تفواه في المدينة . ندُّمه على ضرب خبيب      | rr_rr       |
| ا أطوار خبيب وكيفية ضربه وخبرموته وحزن عمرعليه .أسفه لفقدعبداللة         | ۳٥_٣٤       |
| ابن مروان                                                                |             |
| البابالثامن في اقدامه على قول الحق عند الخلفاء قبله: كتابه الى عبدالملك  | 44          |
| ابن مروان . براءته من الكذب                                              |             |
| ارادته السفر لمصر لغضبه من سايان بن عبد الملك . تأنيبه ولى عهد سليان     | **          |
| تهكمه على سلبان . حكاية المغنين في عسكر سلبان                            | TA          |
| رأي عمر في سياسة الخوارج وحكايته مع سليان لما سبه الحارجي                | MIK         |
| حسن اختيار عمر لصاحب حرسه                                                | ٤٠          |
| وعظ عمر لسلهان بن عبد الملك في عقبة عسفان والطائف وعرفات                 | £4- £1      |
| الباب التاسع في بشارة الخضر له بالخلافة                                  | 24          |
| لباب العاشر في ذكر الهاتف بخلافته                                        | ٤٤          |
| الباب الحادي عشر فيما يروىأنه مذكور في الكتبالاول                        | <b>ξ</b> •  |
| الباب الثاني عشر في ذكر خلافته : وفاة سلمان بمرج دابق                    | <b>\$</b> * |
| عهد سليان الى عمر . وأثر رجاء بن حيوة فيه . وحديث عمروهمام بشأنه         | 14-14Y      |

## inin

24\_٣٣ مبايعة عمر وتواضعه وزهده عقب البيعة وأهمامه محقوق النساس ٣٠ ـ ٥٥ خطبته الاولى وباكورة أعماله وسرور الناس به سياق الخيل في دولة بنيأمية . خطبة عمرأيضاً 10 ٧٠ \_ ٨٠ خرقه التقاليد. أنشغاله بالخلافة عن منزله . حالة جسمه ولباسه الباب الثالث عشر في أنه من الخلفاء الراشدين .4 عمر محدد المائة الاولى ومحمد بن ادريس الشافعي المطلي مجدد المائة الثانية بشارة أحمد بن حنبل لمن ينشر محاسن عمر . أقوال العظماء في عظمة عمر 11 . 77 V الباب الرابع عشر في أخلاقه وآدابه : حسن سياسته للخوارج 🗸 أجماع بني مروان لاستعطاف عمرعليهم نهيه شاباعن التعرض لوباء الطاعون 74 أدبه فيالكلام والسلامورغبته فيمسامرة الرجال وماكان يشترط على أصحامه 78 أدبه في الاستحمام والصحبة والدعاء وماكان يقرؤه في صلاة الجمعة 70 • ٣- ١٦ الباب الخامس عشر في علو ممته الباب السادس عشر في اعتقاده ومذهبه: نهيه عن جمل الدين غرضاً للخصومات 77 ترغيه في دين الصي والاعرابي . رأيه في القدرية . كتابه الى مماله بشأنهم 77 · ٢٨ - ٦٩ رسالته الى نفر كتبوا بالتكذيب بالقدر الباب السابع عشر في سيرته وعدله · ماكان يتناقله الناسعند استخلافه ٧. استدراجه الناس إلى الخير . اقتصاده في مال الدولة VI . ٧٧\_٧٧ ماكتب في الحابس .كتابه الى أهل الموسم أمره بالأخذ بأحكام الحديث . حكمه لأهل دير اسحق على شقيق زوجته 74 انفاقه من ماله على المحتاجين . ارماله المرشدين لتعلم البدو 72 جرأة الناس في التظلم له من العمال . رغبته في الرجوع الى الحق YO الأمويون وعبد ابن عباس بباب عمر • تفضيله اطعام الجائمين على كسوة الكعبة Y٦ YY V إثر أو الناس في عيده حسن محادلته للخوارجي كتابه الى الخوارج · كتابه الى عامله محى بن محى ر YA J تمويضه على الذي أفسد الجند زرعه " أحسانه لسارق فقير • رفقه بالحيوان V٩ حكاية شمعة الحكومة وسراجه الخاص ما كان مكتوباً على نفوده ٨. الباب الثَّامن عشر في ملاحظته لعماله : أوأمر مالى العمال بالاقتصاد YI

٨٣-٨١ النفقات التي طلمها أبوبكر بن عمرو بن حزم وجواب عمر على ذلك ٨٠ـ٨٣ طلب عدي بن أرطاة استعمال القسوة في أسترجاع الحقوق وجواب عمرله ولعد الحمد كلمات حكيمة قالها عمر Ao. نهيه عن تولية الظالمين أمره عماله بالعناية بالصلاة 77 عنايتهم بمبض الصدقات من الأغنياء واعطامًا للفقراه منهيه وزاتباع زي الاعاجم AY ٨٨ ـ ٨٨ نهيه عماله عن صنائع الحجاج وأقواله فيه قوله للعامل الذي طلب منه بناء مدينته «حصنها بالعدلونق طرقهامن الظلم» 9. ٩١ ـ ٩٣ جوابه لمن قال أن العراق لا يصلحه ألا السيف ، كتابه ألى بعض الأجناد / . بنصاع سياسية المتحان الذين يريد توليتهم 94 أمره العلماء إنشر العلم رسائله الى عماله في مكة والكوفه والبصرة وغيره 18 رسالته لوالي حمص بشأن العلماء ورسالته لعامل أفريقية بالصبرعلي هوامهاا 90 -ورسالته ليمون بن مهران بشأن الجياية اشرافه على دقائق أعمال العمال 97 أمره عامل اليمن بالاستقلال في امضاء الامور بدون استئذان • كيف 44 أصلحوا الموصل ? مَا كُتِهِ الى أُمير الْجَزيرة · استغناؤه عن حرسه 44 حضه خيارعماله على خدمة الامة . مسألة قلة الخراج بكثرة الداخلين في الاسلام 44 ١٠١-١٠٠ تخويفه عماله من عقاب الله ١٠٢-١٠١ ثناؤه على الحسن البصري وأمره واليالبصرة باستشارته . نهيمعن النبيذ وضعه مبدأ « خطأ الوألي في العفو خير من تعديه في العقوبة » 1.4 الباب التاسع عشر في رده ألمظالم: حكمه على بني مروان لبعض الاعراب 1.8 حكمه على العباس بن الوليدلذمي من حمص. عقده مجلس شورى بشأن 1.0 الأموال المغتصبة ومواعظ ابنه له في وجوبردها لا صحابها خطبة عمر في رد المظالم محاورته مع ابنه في هذه المسألة - تخييره زوجته 1.7 و بن فراقها أو رد حلها لبيت المال

## منحة

١٠١ـ ١١١ مسألة تنازل عمرعنأملاكه لبيتالمالومادارينه وبينا بنهوعبده في ذلك أحترام الناس لممر بعد وفاته 111 الباب العشرون في نفور بني أمية من عدله وجوابه لهم : كتاب عمر بن الوليد 114 جواب عمراً على كتاب عمر بن الوليد 114 تهديد عمر لبني مروان ، ما قاله لعنبسة بن سعيد لما توسل اليه بالقرابة 118 اجهاع بني مروان عنده وما جرى بينه وبينهم 110 ١١٧\_١١٦ ماقاله لممته في حال الدولة لما شكاه اليها بنو مروار · ١١٨ ـ ١١٩ أبن سلمان بن عبد الملك بين يدي عمر . وقول هشام بن عبد الملك لما دخل عمر مرسلا اليه من بني مروان ١٢٠-١١٩ أحتيال عمر على وعظ بني مرون ١٢١\_١٢٦ الباب الحادي والعشرون فيا وعظبه : سبع مواعظ من الحسن البصري موعظة طاووس 147 ١٢٧\_١٣٣ موعظة سالم بن عبد الله ١٣٤\_١٣٣ موعظة سالم ومحمد بن كعب ١٣٤ \_ ١٣٥ موعظتان من محمد بن كعب . موعظة أبي حازم ١٣٦ ــ ١٣٨ موعظة القاسم بن مخيمرة . موعظة ابن الاهتم ١٣٨\_ ١٣٩ موعظة خالد بن صفوار · موعظة زبادالعبد ١٤١\_١٤٠ موعظة سالم مولى محمد بن كعب . موعظة مزاحم موعظة رجل فر بدينه إلى الشام . موعظة رجل من أذربيجان ١٤٢ ـ ١٤٤ رائية سابق البربري التي مطلعها : « بسم الذي أنزلت من عنده السور» أبيات سابق البربري التي على قافية العين. يبتان له على قافية الدال 120 الباب الثاني والعشرون في لباسه وهيأنه 120 189 حديث الزهد منه ١٥٠\_١٥٠ حاله قبل الخلافة وبعدها . قيمة ثيابه ماكان ما كله عمو YOF

لم يكن لعمر الا قميص وأحد

104

|                                                                                                              | صحيفة  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| حدیث بین عمر وزوجته عند ماطلب منها درهما بشتری به عنباً                                                      | 108    |
| توزيعه عبيد البلاط على العميان والمقعدين والأيتام . الموازنة بين زهده وزهد                                   | 100    |
| أويس القرني                                                                                                  |        |
| .١٥٧ حكاية رغبته فى زواج جارية زوجته نم امتناعه من ذلك                                                       | _100   |
| الباب الرابع والعشرون في كرمه                                                                                | 107    |
| ١٥٩ الباب الخامس والعشرون في ورعه : حكاية الرطب والعسل المحمولين                                             | _10A   |
| على دواب البريد                                                                                              |        |
| ١٦١ رأيه في الهدية . أنتزاعه تفاحة الفيء من فم ابنه الطفل                                                    | _14.   |
| ١٦١ ورعه عن الانتفاع بنار مطبخ المسلمين وعن الأكل مما يطبخ فيه                                               | _171   |
| أخذه الهدية من الذميين فقط واعطاؤه لهم ماهو أكثر منها                                                        | 177    |
| ورعه عن شم مسك بيت المال . تحفظه في منطقه                                                                    | 144    |
| مثال لحالة منزل عمر وحاجة أهمله الي ما ينفقونه وولعه في ردماله الى بيت المال                                 | 178    |
| لطف حيلته في تخليص ذمته . رأيه في أهل صفين                                                                   | 170    |
| تقريبه العلماء ووقوف الشعراء ببابه                                                                           | 177    |
|                                                                                                              |        |
| ۱۹۸ دخول جریر علی عمر وشعره فی مدحه وشکوی الزمان ووقع ذلك في نفر علی عمر وشعره فی مدحه وشکوی الزمان ووقع ذلك |        |
| في نفس عمر أد الأ ما الأ ما الما الله عمر                                                                    | 179    |
| رأي غمر في عمر بن أبي ربيعة والفرزدق والأخطل                                                                 |        |
| ١٧ رأيه في الاحوص وجميل . عود الىخبر دخول جرير على عمرومدحه له                                               | 177    |
| الباب السادس والعشرون في تواضعه :خبر دخول ابنة اسامة بنزيد عليه                                              | 174    |
| اقامته اثنين من الرقباء علي أحكامه في مجلس حكمه . شفقته على خادمه.<br>اختلاطه بعامة الناس                    | 111    |
| المارطة بعامة الناس                                                                                          | ۱۷٤    |
| ما أجاب به الذي قال له ان فيك كبراً . تواضعه عن أن يدفن في                                                   |        |
| الحيجرة النبوية                                                                                              | 174    |
| الباب السابع والمشرون في حلمه: احسانه على صبي شبح ابنــه                                                     | 177    |
| احسانه الى رجل شج وجهه خطأ . وألى آخرين أُساؤًا اليه                                                         |        |
| ١ الباب الثامن والعشرون في تعبده واجتهاده                                                                    | W-11/  |
| ١/ الباب التاسع والعشرون في بكائه وحزنه                                                                      | VA-1V1 |

صحفة ١٩٤\_١٨٧ الباب الثلاثون في خوفه من الله ١٩٤\_١٩٦ الباب الحادي والثلاثون في مناجاته ودعامه الباب الثاني والثلاثون في خطبه ومواعظه : ما اشترطه على أمحابه 197 خطبته في صفة الدنيا 144 - ١٩٩\_ - ٢٠٠ ماقاله في الموت . ماوعظ به سلمان بن عبداً لملك في عقبة عسفار • خطبته في يوم عيد . كتابه ألى رجل في الوعظ Y . 1 ٢٠٣\_٢٠٢ كتابه ألى بمض الاجناد في الوعظ أيضاً . قوله في صفة التقوى انتقاده الذي بسمون الهارب من ظلم امامه عاصياً وتسميته الامام الظالم بالعاصي 4.5 وصايا عسكرية من أمير المؤمنين لأحد قواد الحيش العربي Y . 0 بهيه عن حبس الحق حتى يشترى وبسط الظلم حتى يفتدى Y . Y ما قاله في بهي الصارخين على الميت Y.A وصيته بحسن الظن بالأصحاب. وصيته لجعونة بن الحارث بأهله 4.9 كلامه فها كانت عليه المساجد وماصارت اليه 41. نهيه عن ألمزاح وأمره الناس التحدث بالقرآن 111 ماقاله في علامة الحكم . خطبته في اتباع السنة 717 ٢١٣\_٢١٣ بعض كلمات حكمة قالها عمر ٢١٧\_٢١٦ ماعند عمر من متاع رسول الله وما قاله لقريش وهو يستقبل هذا المتاع بعض خطب عمو YIY كتاب من عمر الى بعض عماله YIA ٢١٨\_٢١٨ عظة القبر خطة عمرفي الدنيا 441 ٢٢٢\_٢٢٢ خروجه الي قبور بني أمية . آخر خظمه ٧٢٠ الباب الثالث والثلاثون فيما تمثل به عن الشعر : تمثله بشعر عبد الله ن عبد الأعلى سفارة عبد الأعلى الى اسراطور الروم وقصة ابنه مع عمر TTY مثول ان قتادة بين يدي عمر AYY ٢٣٠\_٢٢٩ قدوم أنصاري على عمر . قدوم بنت عبــد الله بن زُيد على عمر . أبيات الخارجي لعمر وجوابه عليها

## inia

YYO

٢٣٠\_٢٣٠ لحن كانوا يغنونه بالمدينة منسوباً الي عمر . أبيات تروي لعمر أبيات تمثل بها عمر لماانصرف عن قبر سلمان 444 أبيات قالها للشعبي . أبيات أخرى عمل بها 744 ما قاله عمر في مخلد بن بزيد بن المهلب يوم وفاته 445 الباب الرابع والثلاثون في كلامه في فنون: ماقاله لأ صحابه يوم جمعهم عند. 440 بهيه عن بدعة تقديس الملوك 441 ماقاله للناس يوم ماتت أخته . ماقاله في النعمة والشكر علمها 447 · ماقاله فيها ينبغي أن يجتمع للقاضي من الخصال 747 ٢٤٠-٢٣٩ بعض كلمات له في الحكمة ألذ ما وجده في امارته 134 ٢٤ ٣ــ ٢٤٩ الباب الحامس والثلاثون فيا را ه في المنام الماب السادس والثلاثون فيمن رآه في المنام 454 ٠٠ ٧-٧٥ ٢ الباب السابع والثلاثون فيما رؤي له في المنام صفة العرفاء والمتقبلين والمشارين 707 الباب الثامن والثلاثون في عدد أولاده وأخبارهم: وصيته لمؤدب بنيه YOY أبنه عبد الملك : تأثير عبد الملك على أخلاق أبيه YO Y كتاب عمر من دمشق الى ابنه عبد الملك في المدينة 404 ماقاله سيار بن الحركم في أن عبد الملك كان يفضل عمر 44. ٢٦٣-٢٦١ سبب تأنيه في الاصلاح. عود الي خبر تنازله عن أمواله امتحان عمر عقل أبنه غبد الملك وأدبه بواسطة ميمون بن مهران 774 ٢٦٤\_ ٢٧١ تأيينه ابنه عبد الملك يوم وفاته وكتبه الىالعمال في ذلك وانتباهه لشؤون الناس يومئذمع ماهو غليه من الحزن ٧٧١-٢٧١ أبنه عبد العزيز : مارواه من الحديث . والمروي عنه من الاخبار ٢٧٢-٢٧٢ ابنه عبدالله · حكامة دخوله على أبيه في طلب كما و له ۲۷۳-۲۷۳ ابنه ابراهیم ٢٧٤\_٢٧٥ أولاده. اسحق ويعقوب وبكر وموسى والوليد وعاصم ويزيد وزيان بنانه أمينة وأم عمار وأم عبد الله

٧٧٧\_٢٧٦ الباب التاسع والثلاثون في مرضه ووفاته وما روي من أنه سقي السمر/ ٧٧٧\_ ١٨٧ ما كتبه في مرضه الى يزيد بن عبد الملك ( ولي العهد من بعده ) ٢٧٩\_٢٧٩ ماجري للمم أولاده عندالموت ٠٨٠\_٢٨٢ وصيته الى من يغسله ويكفنه ۲۸۲\_۲۸۳ ماروی فی نخیره موضع قبره ٢٨٣\_١٨٤ كراهيته تهوين الموت عليه ۲۸٤\_۲۸۰ ماجري له في حال احتضاره ٢٨٧-٢٨٦ الباب الأربعون في تاريخ موته ومبلغ سنه وموضع دفنه الباب الحادي والأربعون فها روى أن المهاء والأرض بكتاعليه الباب الثاني والأربعون في تأبين الناس له وحزنهم عليه : تأبين مسلمة YAA والحسن البصري . قول زوجته عنه . تابين عبد الملك بن عمير كلمة ملك الروم وبعض المسيحيين في عمر **YA9** ٢٩٠\_٢٩٠ الباب الثالث والاربعون في المنتخب من مدائحه ومراثيه : شعر (كثير) في مدحه ۲۹۱\_۲۹۳ شعر جرير في مدحه مرأتي الفرزدق ومحارب 494 مراث لشعراء مجهولين 49E ٢٩٥\_٢٩٦ الباب الرابع والأربعون في تركته التي خلف تنبيه لسطرين سقطافي أثناء الطبع 494

# ما ورد من أسماء الاماكن والى جال

في سيرة عمر بن عبد المزيز

۱۱۱ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۵۲ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ Y- Yep - Y - Y- Y اراهیم بن یزید ۸۶ الابطح ٢٥٤ ان أبي الرباب ٢٠٨ ان أبي زكريا ٥٨ و ١٦٤ ان أنى الزناد ٩ ، ٣٣ و٢٧٤ و ٢٨٦ ان أبي سويد ١٥ ابن أبي علية ٢٩٢ ان أبي عمو ١٧ ان أبي غيلان ٢٤ ان آبی مریم ۱۹ ابن اسحق ۱۱ و ٥٩ ابن الأهم ١٣٨ و ١٨١ ابن أبوب ١٧ ابن بکیر ۸ و ۱۵۸ و ۱۹۱ و ۱۹۵ ان جحدم ٨٦ ان جريج ٢٤٩ ابن حبيب٢٩٣ 

ابراهيم (عليه السلام) ١٢٥ اراهم بن أبي عبلة ٢٠ ، ١٧٦ اراهم بن أبي محيي ١٣ ابراهم بن أدهم ١٣٨ ابراهيم بن امهاعيل بنأبي حبيبة الانصاري ابراهیم بن بشار ۱۳۸ ابراهيم بن جمفر ١٠٩ ، ١٠٩ ابراهیم بن زید (أو ان بزید) ۲۳۰ ابراهم السقا ١٧٤ ابراهيم بن عبيد بن رفاعة ١٨١ اراهم بن عقبة ٥٩ ابراهيم بن عمر بن عبد العزيز ٢٨ ، ٨٦ ، 740 6 4AA ابراهیم بن عمر بن کیسان ۲۹ ابراهیم بن عمرو بن بکرالسکسکی ۱۹ ابراهم بن محمد الشافعي ٥١ اراهم بن مهدی ۱۸۳ اراهم بن سيسرة ٢٥ ء ١٨٣ ابراهم بن هشام بن یحیی بن یحیی الفسانی ابن الحجاج ۱۱۸

ابن ممدي کرب ۱۵۸ أبن المنذر بن جارود ٥٧ أبن المهاجر ٢٥٣ أبن النضر ١٧٤ ابن وهب ۲۸ ، ۳۸ ، ۲۵ ، ۵ ، ۵ ، ۱۱۵ 148610. أبناء المهاجرين والانصار ٨٣ أبنة أسامة بن زيد ١٧٢ ابنة عبد الله بن زيد بنء دريه ٢٢٩ أبو الراهم البكاه ١٧٢ أبو أن عائشة ١٧٥ أبو أسامة ٩٤ ، ١٥١ أبو اسحق الطالقاني ٣٨ أبو اسحق الفزاري ٨٨ ، ١٦٢ أبو اسرائيل ٣٢ ، ١٧٥ أبو أمامة ٢٥ ، ١٤٥ أبو أمية (غلام عمر) ١٥٢ و ٢٨٢ أبو عدل الشامي ٢٠٠ أبو بردة ۲۱ أبو بشر (مولى مسلمة بن عدالملك) ١٥٣ أبو بكر بن ألى خشمة ١٥ أبو بكر بن أى سبرة ١١١ أبو بكر بن أبي قحافة ٥٩ ، ٢٠ ' ٧٨ ' YET 6 178 6 17 . 6 147 6 11 . 4 404 6 40 . CASY CASA 7A7 6 70 8 6 70 7 أبو بكرين الاسود ٢٧ أبو بكر الانصاري ١٨

ا بن زند ۱۷ و ۲۷ بن سعد ۱۵۷ أبن سليان بنعبدالملك ١١٨ ابن الماك ١٦١ ابن سیرین ۲۱ البن شهاب ۱۷ ، ۲۷ و . ٤ ، ۱ ، ۲۷۲ بن شوذب (عدالله) ٥ و٣٧ ، ٤١ ، ٤٢ ، 1016184, 116, 116, 1319, 201 YOA 6 YE. ابن عائشة ٧٤ ، ٨٧ ، ٩٣ ، ١٧٥ 495 6 440 ابن عاس ۱۰ ، ۱۹ ۵ ، ۲ ، ۲۲ ۲۶ ابن عبد الأعلى ٢٢٦ ، ٢٢٢ ابن عبدالصمد بنعبدألاعلى ٢٢٧ ابن علائة ٢٠ أبن عمر ۲۷۲،۲۷۱ و ۲۷۲،۲۷۱ ابن عون ٥٩، ٦١ ابن عياش بن أبي ريعة ١٨٢ ابن عسي١٠٣ ابن غنة ١١٥ ابن کثیر بن مروان۱۷۳ ابن لهيعة ٤٦ ، ٢٧٧ ابن مافنة ١٥١ ابن المارك ٢٠٤ ابن مخلد ٣٤ ابن مسافع بن شيبة ١٩٠ ابن مسعود ۲۵۸ ابن معاد ۲۰۰

أ بو الدهماء ٢١ ا بوربيعة ١٠٢ أبو رجاء الرهوي ١٨ أبو رقية ١٨٥ أبو رهم ١٤٩ أبو الزناد ٩ و٣٣ و ٣٣ و ١٤٤ و ٢٧٤ أبو زباد بن زادان ۲۷۱ ابوزياد عبيد الله بن عدى الكندي ٢١٨ أبر زيد ١٦٥ أبوزيد الدمشقى ٧٧٧ أبو سريع الشاي ١٨٧ أبوسعيد المؤدب ١٧٦ الفريابي ٦٠ أبوسلام ممطور الحبشي ٢٥ و ١٤٩ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ١٩ أبوسلم الهزلي ٢٢٣ أبوسلهان الداراني ١٥٥ أبوسلمان أحمد بن عبدالله الجواليتمي ١٤٢ أبوسنان الشياني ١٩ و١٦٢ أبو سهل (عم مالك) ٧٧ المصرى ۱۷۷ أبوشعيب عبد الله بن مسلم الحراني ٧٩ أبو شيبان ١٥٨ أبوصالح الشامي ٢٣٤ (كاتب الليث بن سعد) ١٢١ أبو الصياح ٥٧ أبو صفوان ٢٦ و١٥٥٠

أبو بكر (عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام أ أبو الدرداء ٣٣ 14614 ابو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 1.4677 أبو بكر عبد الله ( أبو جابر )٢٣٠ آبو بکر بن عبید ۱۶۲ ، ۱۷۷ ۱۷۲ ا بو بکر بن عاش ۹۳ ٔ ۱٤۹ ، ۱٤۸ ، 794 (101 (184 أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم ١٧، 7 2 1 6 11 · 6 AT 6 AT 6 A 1 6 TY أبو بكر المروزي ٢٠ أبو جعدة (أو ابن جعدة) ٢٤١ أبو جعفر (المنصور) ٢١، ٢٧٢ ، ٩٥٥ أبو جميلة ٢٧٧ ا بو جهل ۱۹ أبو الجودي ١٩٩ أبو حائم ٢٢٦ أبو حارثة أحمد بن ابراهيم بن هشام برن محيى الغساني ١٥٣ أبو حازم الحناصري ٢٥ و ١٣٥و١٧٢. 727 ' 720 ' 728 ' 727 ' 749 أبو الحسن على بن أحمد بن على ١٣٥ أبو الحسن المدايني ١٢ ، ١٤ أبو حفص عمر بن عبيدالله الأموى ٢٥٧ أو حزة المالي ١٤ أبو حنيفة الماني ٢٣٥ أ بو خليد ١٤ موداود الروقي ١٥٠ و ١٥٧

وأبوعوانة ٨ و١٦١ و١٦٣ وبوعون ۲۲ عنو فروة ۱۸۸ و الفهري ١٦٠ ، بو قدل ٩ يبو قحدم ١٢٦ ا بو قلابة o و ۱۰ و ۱۷۲ و ۲۲۲ ا بو کریب ۲۶ بو مخزوم ۲۲ إبومسلم ٨٨ إبو مصعب أحمد بن أبي بكر ١٥ يبو مطيع الأطرابلسي ٣٣ ا بو معاویة ۲۰۶ إبو معشر ١٨٥ و ١٨٥ یو معمر ۲۵ إبو المقدام ٢٨ بو المليح ١٠٠، ١٠٥، ١٦٠ ١٦١، ١٦٤، أبو منصور بن عبد العزيز العكبرى ١٠٠٠و آبو مودود ۱۸۶ أبو موسى الاشعري ٢١ أبو نعيم ١٦ و ١٤٥ أبوهاشم الفرشي ٢٧ أبوهررة ١٧ و١٨ و ١٩ و ٢٤٢ و ٢٤٢ أبوهشام الرماني. ٢٥ و ٢٥٢ أبوهمام البصري٢٥٤ أبويحيى (امام الموصل) ٨

ابوضرة ١١و٢٧٢ أبو عاصم (العباداني) ١٢٥ و٢١٤ أبوعبداللة١٦٢ الأزدي ١٩٦ الانطاكي ٢١٠ الحرشي ١٨٦ « بندوست ۱۰۰۰ « الصوفي ١٧٤ أبو عبد الرحمن الطائي ٤٤ أبوعبد الرحمن القرشي ٢٦٥ أبوعبيدة (أو أبوعبيد) ١٦٣ 777 السري بن يحيى ٥٩ بن عتبة بن نافع القرشي ٥٨. أ بوعبيد (حاجب سليان) ١٥٢ أبوعبيد الله الحرشي ١٨٦ أ بو العتبي ٩ أ بوعثمان الثنفي ٧٩ و ٨٨ أبوغمان منغددا لحيد٢٧٤ أبو عقبة ١٠٣ أبوعكرمة ٩ بو علقمة السعدي ١٩ بوعلي عبد الرحمن بن يحيى بن خافان ٦٠ أبوعمر الدمشقي ٩٨ (مولى أسماء بنت أبي بكر) ٣٣ أبو عمرو الشيباني ٢٣١

ا بو عنبس ۹۱

أسامة بن زيد ٢١ و ٢٧٢ الأسجعي ٢٠٦ اسحق ۹۶ اسحق بن ابراهم ١٥٥ اسحق بن سعيد بن الحسن النسائي١٢٤ اسحق بن سلمان ۱۳۳ اسحق بن عمر بن عبدالعزيز ٧٤ ٢٠٥٧ ٢ اسحق الفزاري ١٦٢ اسحق بن منصور ۱۹۹ أسد بن وداعة ٥٥ أسلم (أبوزيد) ٦ أسهاء بن عبيد ٧٣ و١١٧ أسهاء بنت عميس ١٣ اسهاعیل بن آبراهیم بن آبی حبیبة ۲۰۲و YIY اساعيل بن أبي حكم ١١، ١٢، ١٣، ١٣، 11261-461-4604600614 CY18 611. 6149 6119 6110 777 6 77 6 77V اسماعيل بن أحمد ٢٣ امهاعيل الأموى ٢٨٨ اسماعيل بن عباس الحصى ٧٧ ارماعيل بن عبيد الله ٢٠٩ اسماعيل بن علية ٢٧ اسماعيل بن عمرو بن سميد بن العاصي ٧٧٨ الماعيل بن عياش ٢٥ ، ٨٠ ، ١٥٩ ١٥٩

بو يعقوب ٧٦ و١١٠ و١٥٠ و١٦١ و 774,110 أبويعيش ۲۲ و ۱۶ أبويوسف ٢٣ الأجري ٧ أحد (جيل) ٢٢٩،٧٦ أحمد ان أبي الحواري ١٥٥ أحمد بن الاشعث ٢٩ أحمد بن اسحق ١٥٧ آحمد بن جعفر المنادي ١٤٢ أحمد بن الحارث بن المبارك ١٤٥ و ١٧٨ أحمد بن حنبل ٥٢ و ٢٠ و ٢١ و ١٢٠ أحمد بن سعيد الدمشقى ١٥٥ احمد بن شبویه ۲۰ أحمد بن عبد الله بن يونس ٢٢ و ٢٤٠ أحمد بن عبد العزيز ٢٣٠ أحمد بن على بن ثابت ١٨ الاحوص ١٦٦ و ١٧٠ أخت عمر بن عبد العزيز ٢٣٧ الاخطل٢٦١، ١٧٩ أخو شعيب بن صفوان ١٨٣ ادريس (أبوعبدالله) ١٥٣ ادریس ن قادم ۷۱ ادم ۱۲۱ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۲۱۷ اذربیجان ۷۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ ارطاة بن المنذر ۲۲ ، ۱۹۲ الأزد ١١٥ و١١٧ اً زهر ۱۵۳

أم عمار بنت عمر بن عبد العزيز ٢٧٥ أم عمر بن عبد العزيز «أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب» ٥، ٢، ٩ أم عمر بنت عبد العزيز ٢٨ أم هاشم بنت منظور ٣٤ أم هاني ١٥ الامويون ٢٦ أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ٢٤١ أمينة بنت عمر بن عبد العزيز ٧٧٥ أنس بن مالك ۱۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۳ IV imly AY AY الاوزاعي ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٨٨ ، 127611261.461.64464. 6 177 6 177 6 107 6 101 6 12Y PY1 3 FA1 3 F.Y 3 PYY 3 ATY 3 YX9 6 YXE 6 YXY 6 YYY أوس بن حارثة بن لام الطائي ٢٩٢\_٢٩١ أويس القرني ١٥٥ ایاس بن معاونة بن قرة ۷۱ أيوب ١٧٤ و١٧٦ و ٢٨٣ أم عبد الله (بنت عمر بن عبد العزيز) ٧٧٥ | أيوب بن سليمان بن عبد الملك ٤٧٥٣٨٥٣٧

191 أمهاعيل بن يونس ٦٦ اسید بن زید ۲۲۱ أشعث بن أرطاة بن المنذر ١٩٢ اشهب ۲۳ ، ۸۵ ، ۱۹۳ أصرم الخراساني ١٧٤ الأصمعي ٢٢٩ اطرابلس ٨٩ الا عوص (شرقي المدينة ) ٢٧٨ أفريقية ٩٥ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ أفلح بن حميد ٣٥ آل أبي عقيل ٩٠ آل الزبير ٣٤ 1146117 20 11 آل فرعون ٦١ أَل المهلب ٦١ 401 6 174 inlai أم البنين أخت عمر ٧٧٥ أم زفر ۲٤۸ أم سلمة ١٨ أم عيا، الله ( لعلها لميس أمرأة عمر ) ١٧١ | أيوب بن موسى ٩٧ م عمان زوجة عمر بن عبد العزيز ٢٧٥

## ب\_ت\_

البحرين ١٦٥ بدر ۲۷ و۲۲۹ بأب بني شيبة ٢٥٠ محدل الشاي ۲۰۰

Y11 . 114 بنو تغلب ۸۷ بنو تميم « رجل منهم » ۱۵۲ ۱۱ منفة ۱۱ بنو ضبة « رجل منهم » ۱۸۱ بنو عبدالملك ٤٩ ، ٥٠ ، ١٥ و ١١٠ « عدي بن النجار «أخو ال النبي » ٨٨ و ٨٨ « کلاب « اعرابي منهم » ۲۲۷ « مروان ۲۳ و ۱۰۶ و۱۱۲ و ۱۱۶و ٥١١و١١١ و ١١٩ و٠١١ و١٥٨ و٢٥٢ بنو هاشم ۱۲ و۲۰۲ بيت المقدس ١٨٥ تميم الداري ١٤ EY Taly ثابت البناني ۲۱ ثوبان ١٤٩ الثوري «راجع سفيان»

من الغماد ١١٤ بشر بن الحارث ۱۰۲ و ۱۷۰ بشر بن عبد الله بن عمر ۱۱۸ بشر بن عبد الله بن يسار (أو بشار) السلمي ٢٤٠، ٢٣٨ البصرة ٦٨ ، ١٠١ ، ١٥٠ ١٨١ ، ١٨١ و 700 x 704 البصرة « شيخ من أهلها » ٢٨٨ بعليك ١٥٩ بقية بن الوليد ٧٠ و ٩٥ و١٧٢ و١٧٥ بقيم الزبير ٣٤ بكر بن عمر بن عبد العزيز ٢٧٤ و٧٧٠ بلاد الروم ٢٥٦ بلال بن أبي بردة ٩٣ بنانة « أم عمر بن الوليد » ١١٢ بنو أبي العاص ٣٣ بنو اسرائيل ٢٤ بنو أمية ٧ و١٦ و ١١٦ و ١١٦ و١٢٠ م

5

جریر بن حازم ۱۶۲ و۱۹۹۹ ۲۸۶ جریر بن حازم ۱۶۳ و۱۹۹۹ ۲۸۶ جریر « لعمله ابن حازم » ۱۱ و۲۶و ۸۰ و ۹۶ جریر بن عطیة ۱۲۱و۱۲۸۸ و ۱۲۱و ۱۷۱و ۱۷۱و ۱۷۱ الجزیرة ۶۵ و ۹۸ و ۹۹ و ۲۳۲

جابر بن حنظلة الضبى ٩٩ جابر بن عبد الله ٢٣٩ جابر بن نوح « أوابن عبد الله » ٢٠٨ جبريل ١٨ و ٢٠ جبل الورس ١١٠ جدة ٣٣ لحبراح بن عبد الله ٢٨ ه ٩٦ المراح بن عبد الله ١٨ ه ٩٦

أ جعفر بن محمد بن أبىالعاليةالرباحي ٩٤ و جعونة بن الحارث ۷۲ و ۸۹ و۱۷۵ و ۲۰۹ و ۲۱۳ و ۲۲۳ 12 معد ١٤ الجاج ٢٢٩ جميل بن معمر ١٧٠ الجنيده ١٢ جويرية بن اسماء ٥٥ و٥٧ و ٨٧ و٥٨ و ٩٣ و٧٠١ و ١١٤ و١١٥ و ١٣٩

جرير ۲۹۳۵۲۹۲ جزيمة « أبومحمد » بن العابد ١٥٧ جسر ۱۸۹ جعفر «أبو ابراهيم» ٨٣ و ١٠٩ و١١٠ جعفر بن برقان ۲۷ و ۲۱ و ۲۷ و ۱۳۳ و 747e777 جعفر «لعله ابن برقان» ٥٤٠ ٨٨ جعفر بن حیان ۲۰۰ جعفر بن سلمان ۲۳ و ۲۷ و ۷۳ جعفر بن سيدان الازدي ١٨٦

AP e 711 e 501 e051e337 e037 الحيجاز ٢٣ و ٢٧ و ١١٣ و ١٦١ و١٦٧ حجر اسماعيل ٢٥٤ حذيفة بن بدر الخطني ١٦٦ و٢٣٤ حرملة بن عبد العزيز ٤٠ و ١٧٧ و٢٩٤ حرمي بن الهيم ٢٢٦ الحرورية ٣٩ و ٢٢ و ٧٧ و ٩٧ حري بن عبد العزيز ١٩١ حريث بن عبان الدجني ٢٣٩ حسان ۱۵۷ الحسن بن أبي الحسن ٢٣ الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرائي ٧٩ الحسن بن أمية ٢٥١

حاتم بن قدامة ۱۷۷ حاتم بن الليث ٢٤ و١٣٤ حاجب بن خلف۲۱۲ حارث ١٠٥ الحارث بن أبي أسامة ٥ الحارث بن عمير ٥٧ الجارث بن محمد العدى ١٢ الحارث بن عجد ٧٤ حازم ۱۶۷ و ۲۰۱ و ۲۲۹ حبيب بن هند الاسلمي ٥٩ حيشة ۱۷۷ الحجاج بن عنبسة بن سعيد ٦٣ الحجاج القضاعي ١٩٩ الحجاج بن يوسف ٣٧ و ٨٨ و ١٨٩ احسن «أبوعبد ألرحمن» ٣٢ و ٩٥

الحسن البصرى «أبوسميد» ١٣و٧٧ و٢٩ الحسكم بن محمد (أو ابن عمر) الرعيني ٥٦ و ٧٣ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٥٤ و ١٦٢ ١٨٠ و ١٧٣ حكيم (لعله حكم) بن عمير ٧٧ حليم ١٠٥ حماد بن زید ۲۸ و ۱۷۶ و ۱۷۲ و ۱۹۹ حماد بن سلمه ۱۰ و ۲۲ و ۱۲۲و۱۹۰ 144 حاد بن الوليد ١٤٥ حماد ۷۰ و ۱۵۱ و ۱۵۸ حماد بن واقد ١٥٥ حماد الراوية ٢٣١ حماد العدوى ٥٤ حمزة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ٨ حزه الجزري ٢١٥ حص ۱۹۶۳ و ۱۸۲ و ۲۸۷ 177 JOIL حيد بن رنجويه النساني ٣٠ الحيدي ١٩٢ حنبل ۸۷ حنبل بن اسحاق١٥١ ١٩٢٢ حنظلة بن أبي سفيان ١٣٣ حنظلة بن عبد العزيز ٢٨٢ حيان بن نافع البصري ١٦٣

و٥٩ و ١٠١ و ١٢١ و ١٢١ و ١٢١ erriemy. حسن بن الحسين ١٨٦ حسن الزرقي ٨٦ الحسن بن سفيان ١٧٤ الحسن بن الصباح ٢١٢ الحسن بن على «عليهما السلام» ١٥ الحسن بن على الجعفى ٢٠٧ الحسن بن عميرة ١٨٣ حسن القصار ٧٠ الحسن بن محمد الحضرمي ٢٠٤ الحسن بن محد الخزاعي ١٩٦ حسين بنصالح ٢٣٨ الحسين بن عبد الرحمن ٢٠٣ الحسين بن على «عليهما السلام» 10 حسين بن على ٨٨ الحسين بن على بن عبدالله بن موسى١٣٥ حسین بن وردار ن حصين ٢٨٢ حمان العبسي ١٧٢ حفص بن عمر ۸۱ و ۱۵۷ و ۲۶۶ حكام الرازى ١٧٢ الحكم بن عمير ٩٨

خ

خالد الربهي ٤٥ ٢٩٧٠ خبيب بن عبدالله بن الزبير ٣٣٠ ، ٣٥ ، ٣٥ خديجه أم المؤمنين ١٨ خراسان ( هيخ من أهلها) ١٨٥ خراسان ( هيخ من أهلها) ١٨٥ الخن عي ١٤٩ خلاد بن بزيع ١٥٢ خلاد بن بزيع ١٥٢ خلف (أبوالفضل ) القرشي ٨٦ خلف (أبوالفضل ) القرشي ٨٦ خولة بنت الحكم ١٥٠ خيبر ١٠٩ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ خيبر ١٠٩٠ ألبصري ٣٧٣

خارجة بن زيد بن ثابت ٢٠ خارجة بن مصعب ٥٩ و ٢٠٠٠ خالد بن أبى الصلت ٢٣ و ١٦١ خالد بن اسهاعيل ١٤٦ خالد بن حسان ١٦ خالد بن حداش «أو خراش» ٢٢ و ٢٣٠ خالد بن دينار ٢٠٠٠ خالد بن الريان ٣٩ ، ٢٠ ، ٢٠ خالد بن عطيه ٢٠٠٠ خالد بن عطيه ٢٠٠ خالد بن يزيد بن معاوية ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ خالد بن يزيد بن معاوية ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ خالد بن يزيد العممري ٣٣٣ خالد الحداء ٢٢ خالد الحداء ٢٢

## 5\_0

داود بن عبد الرحمن ۳۸ داود بن الحبر ۱۲۰، ۱۳۷ دمشق ۵۰، ۲۶۲ الذیارنة ۱۶۰ دیر اسحق ۷۳ دیر الجماح ۲۷ دیر الجماح ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲،

دُوْيِبِ بِن عمامة السهمي ٢٠٤

و٧٨٢و٤٩٢٥٥٢ ذبیان بن ذبیان ۱۱۶، ۱۱۶

## ノーノ

راشد بن زفر ( مولی مسامة بن عدالملك ) ( ۲۳۰ ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲ مولی زبير بن أبي بكر ٢٠٤ زرعة بن عبد الله الزبيدي ٥٥ زریق (مولی علی) ۱۶ الزهري «أبو بكر» ۱۷ و۲۲ و۲۳ و۲۸ ٥٥ و ١٩ و ١١٦ زفر العجلي ٦١ زفر مولى مسلمة بن عبدالملك ٢٤٨ زكريا بن منظور ۲۰۸ زوجة سلمان بن عبد الملك ٤٩ زیاد بن آبی زیاد المدنی ۲۷ و۱۸۲ زیاد بن آسلم ۳ و ۲۳ زياد بن أنعم الالهاني ٧٩ زیاد بن حسان ۲۹۶ زياد بن عد العزيز ١٥ زیاد بن مخراق ۲۹ زباد العبد ( مولى ابن عياش ) ٢٣ ، ١٣٩ زيان بن عمر بن عبد العزيز ٢٧٤ ، ٢٧٥ زيد بن أبي هاشم ٢٥٢ زيد ﴿ أبو عبد الرحمن ﴾ ٨١ زید بن ثابت ۲۰ الزبير بن بكار ١٠٣٥٣٣ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥١ زيد بن وافد ٨٦

YEA رافع بن حفص المدنى ٢٨١ الربيع بن سبرة ٢٢ ، ٢٦٥ ، ٢٨٢ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ٢٩ ، ٧٥ ربيعة بن عطايا ١٥٤ ١٦٣٥ ربيعة بن كعب ١٩ رجاء بن أبي مسلمة ٢٦٤ رجاء (أبو المقدام) ١٦٥ رجاء بن حيوة ١٠ ١١ ١ ٧٤ ، ٤٨ ، 6187 678671 601 60.689 THOCIST ( 124 174 174 177 6 101 4419YA. رشد بن سعد ۲۹ روح بن عادة ١٣٣٣ رویم بن یزید۱۷۷ رياح بنحيان٥٧ ریاح بن عیدة ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۸۹ ، 7713 1313 0013 PO13 781 e (il 431 e 1.7 745 6170 ريان بن عبدالعزيز ١٩١ الريان بن مسلم ٩٠

سعيد بن عبد العزيز ٩٣ « بن عبد الملك ٥٥ و١٧٨ ( بن عفير ٨ سعید بن علی ۲۷۶ سعید بن عمر ۱۹۳ سعيد بن محمد الثقفي ٢٢٥ سعيد بن مسلمة ١٥٣ سعيد بن المسبب ١٧ و٥٥ « بن یعیش ۱۲ و ۱۶ سفیان ۱۸ و۲۷ و ۲۱ و ۲۰ و ۲۷ و ۱۸۱ و۱۱۱ و۱۲۳ و۲۲۱ و۲۷۹ سفيان الثوري ٥٩ ٠٠٠ ، ٧٢ ، ٦٨ ، 702 6 72 · 6 717 · 7 · 7 6 172 سفیان بن جعفر بن برقان ۱۰۳ سفيان بن داود الخولاني ٥٥ سفیان بن عاصم ۱٤٦ ، ۲۸٦ سفیان بن عینهٔ ۱۵ ، ۳۲ ، ۵۲ ، ۱۲۶ سفیان بن وکیع ۳۶ سفیان بن یحیی بن سعد ۹۳ سكينة ٢٣ سلام بن أبي مطيع ١٩١ سالام بن سلم ١٩٦ « بن مسکین ۲۰۱ سلمان عليه السلام ١٢٥

السائب بن يزيد (ابن أخت عمر ) ١٤ سابق البربري ١٤٧ و ١٤٥ سالم ﴿ أبو عمرو ؟ ١٢ سالم الافطس ١٣ و ١٤ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ١٠ و 1446 144 6 141 6 144 6 14614 ; سالم ﴿ من علماء المدينة ﴾ ٣٢ سالم « مولی محمد بن کعب » ۱۶۰ سبرة (أبو الربيع) ٢٨٢ سبرة الجهني ۲۲ سری ۱۲۵ السرى بن محيى ٤٤ ، ٤٤ ، ٢١٧ سعد بن أبی وقاص ۱۷ و ۲۱ سعد \_ أو سعيد \_ بن عبيد الطائي ٢٣٤ سعید ۲۵ ، ۱۰۷ ، ۱۸۱ و ۱۸۳ و ۱۹۲ « بن أبي عروبة (أبوالنضر) ٢٩ و 42 A A 1 A & سعيد بن أسيد ٣٧ « أبن جبير ٢٩ ابن خالد بن عمرو بن عثمان ۱۱۹ « الدارمي ٢٦ « بن سوید ۱۶۲ ، ۱۵۶ « » 

301 01110-116491

« بن نقيع القرشي ٨٦ سنبر ۱۰۸ سهل بن صدقة (مولى عمر ومؤدب أولاده) YOUYOY سهل بن عامع ١٥٢ سهل بن عباس٥٥ سهل بن محمود ۱۷۷ و۱۷۸ سهل بن محميي بن محمد المروزي٥٣ و ١٠٤ Y110117 سهل (أوسهيل) أبو النضر ٧٧٠و٠٥٠ سیار ۲۷ سیار بن الحسکم ۲۲ و ۲۵ و ۷۱ و ۲۲۰ سیار(اً ویسار) خادم عمر ۲۲۷ السيال بن المنذر ٢٩و٧٩

سلمان ۲۰ سلمان بن ... ۱۰۹ سلیان بن أبی الشیخ ۸ سلیان بن أرقم ۲۲۲ سلیمان بن بشیر ۱۹۰ سلیمان بن حیان ۲۷۶ سليمان بن حبيب المحاربي ٢٠ ، ٨٧ ، ٢٠ سهل بن عبد العزيز ٢٦٥ 147 سليمان بن حميد المديي ٥٨ ، ٢٥٨ « الخواص ۱۷٦ » ین داود ۲۹۰ « بن عبد الملك ٤١،٣٩،٣٨،٣٧،٣٢ سپيل (أخو حرم) ١٥٢ ۲ که ۳۶۱ کو ۱ کو ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ میل بن عباس ۹ م و٥٥ و ٥٥ و ٥٥ و ٥٦ و ٨٠ و ٨١ و ٨١ و ١١ او ١٧٩ 3.10.1101110771018108810 ۰۰۰ و ۲۳۲ و ۲۵۱ و ۱۷۲ سليمان بن عبد الملك (أبن له) ١١٩

الشراة ٢٢٩ الشريف الرضي ٢٩١ الشعبي ٢٣٣ شعيب ٢٩٠ ، ٢٧ شعیب بن صفوان ۹ و۱۱۸و ۲۰۰۹ و ۲۰۰۵

الشافعي ٦٠ و١٦٥ الشام ١٥ و٣٧ و٩٩و ١٤١ و ١٥٥ و ١٥٥ شريح بن يونس١٩٩ ۲۷۱ و ۲۰ ۲ و ۲۱۷ و ۳۵ ۲ و ۵۵ ۲ و ۲۹۰ الشام (بعض مشيخة أهارا) ١٧٨ و٢٥٨ أشعبة ٩ الشام (رجل من أهلها) ٢٥٦ شاية ۲۰۰ شبیب بن بشر ۱۲۵

( بن موسى ١٠٤)

شيبة الخضري ٢٠

شعیب بن محرز۱۲۰ شهاب .نن خراش ۲۸و۸۷

# ص\_ض\_ط

ضام ۹ ضمرة بن ربیعة ۳۷و ۱۶و۳۶ و ۶۶ و ۹۵و ۱۲و۳۳و ۱۶۶و ۷۸و ۹۰ و ۹۰ و ۱۰۰ و ۱۲۹ و ۱۱۹ و ۲۵ و ۷۵ و ۱۷۳۰ الطائف ۳۳ و ۲۱ طاووس ۱۲۲ طلحة بن عبد الملك الایلی ۳۷ صالح بن حسان ۱۱ صالح بن سعید (أوسعد) ۱۷۹ صالح بن عبد الرحمن ۹۱ و ۲۰۰ صالح بن كیسان ۹ و ۲۷۱ الصعق بن حزن ۱۰۱ صفین ۱۹۰ الضحاك بن زمل ۱۶۸ الضحاك بن غمان ۲۳۲

# 3-3

عباد بن كثير ٢٣ و ٢٠ عباد بن عباد بن عباد ٢٠٠ عبادة بن الصامت ٢٠ عبادة بن الصامت ٢٠ العباس بن راشد ٢٠٩ و ٣٠٠ العباس بن سالم اللخمى ٢٩٥ و ٢٥ العباس بن مرداس السلمى ١٦٨ العباس بن الوليد بن عبدالماك ١٠٥ و ١٩٩ عبدالاً على بن أبى عمرة (أو عمرو) القرشى عبدالاً على بن عبدالله الغزي (أوالعتري) عبد الأعلى بن عبدالله الغزي (أوالعتري)

« بن معزا ۲۲

« بن المغيرة \$ ١٤

« بن المهدى ٧ ٢و ٢٧و ٩٤

« بن ميسرة الحضرمي ۲۰۳

« بن يزيد بن جابر ۲۷۸

« (أبو يعقوب) ١٣٩ و٢٢٢ و ٢٤١

عبد الرازق ۱۰۱

« بن همام ٥٥

عبد السلام مولى مسلمة بن عبدالملك ١٨١ عبد العزيز ٧١و٨٩٠٩

« بن أبي حازم ١٣٥

« ين أبي الخطاب ١٧٣

« بن أبى دؤاد ٤٢ و ٢٠١ و ٣١١

« بن أبي سلمة ٧٧

« بن غمر بن عبد المزيز ۱۲و۱۶ و

٣٥٠٤٠١ و١١٢ و١٧٣ و١٧٩ و١٠٢و

1476341 6041 6641 6241 6064

عبد العزيز بن مروان ( أبو عمر بن عبـ د

العزیز ) ٥ و٧و٨ و٩و٣٣ و١٠٩ و١١٠ عبد العزیز بن الولید ٥٠

« (أبو حرملة) ۱۷۷و ۲۹۶

« الماجشون ۱۹۳

🕦 مولي عمر بن عبد العزيز ١٩

عد الكريم ١٣ و١٧٦

عدالله٠٠٠

عبدالله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان ٢٦

« بن ابراهیم بن قارظ ۱۷

« بن أبي خالد ٤٨

عبد الاعلى بن هلال ٢٤٠

عبد ثقيف١١٣

عبدالحكيم بن سليان ٧٤

عبد الحيد ١٨٤

عبد الحيد بن حريث ١٧٧

عند الحميد بن زياد ٧٠

« بن سهیل ۲۲۹

« بن شیبة ۸۰

« (عامل عمر ) ١٥٦ »

« بن عبدالرحمن ۹۶ و۲۲۹

« بن لاحق ١٦٢

عبد الحالق (مولى حازم) ٢٠

عبد ربه ۲۶

عبد ربة الحرزي ٢٤٠

عبد الرحن١٩٠ و٨٨٧

« بن أبي الزناد ١٤٤

« ین حسان ۱٥و۹۰ ۲

« بن حسن ۲۲ وه ۹

« بن حسن الزرقي ٨٦

« بن زید بن أسلم ۱۸و۱۷۸

« بن صالح ۱۱ أ

« بن عبد الله العمري ١٦٣ «

٧ بن عمر بن الخطاب ٢

« مولی عفرة ۲۹

« بن عوف ۱۹و۱۰

« بن القاسم بن محمد بن أبي بكر

الصديق ٢٩٦

« بن محمد بن دینار ۲۰۹

عبدالله بن عمر (غير ابن عبد العزيز وابن الخطاب) ١٧٩ عبدالله بن العلاء ٢١٢ عبدالله بن عوف ٩٣ عبدالله بن غااب ٢١٤ عبد الله بن الفضل التميمي ٢٢٤ عبد الله بن كثير ٩٥ و٢٠٨ عبد الله بن محمد بن زيد بن حنيس ٢٠٩ عبد الله بن محمد بن زيد بن حنيس ٢٠٩ عبد الله بن محمد بن عبدالله القرشي ١٨١ عبد الله بن محمد بن عبيدالله القرشي ١٨١

عبدالله بن مروان ۳۵ « « « الشامي ۲۰۹

( مصعب ۲۰ ))

« « نافع ۲۳۷ »

« « واقد ۲۱۰

« « الوليد بن أبي السائب ١٩٠

« وهب ۵۲ و ۲۹۰

« « يونس الثقني ٢٥و٥٥ و ٧١

« الرقاشي ۲۳

عدالماك ١٧٧

عبد الملك بن عمر بن عبد المزیز ۲۸ و ۵۰ و ۷۰ و ۷۰ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰

عبدالله بن أبي زكرياء ١٦٣ عبدالله ن أبي هلال ٧٢ عبدالله بن أحمد ١٧ عبدالله بن أحمد بن شبويه ٦٠ عبدالله بن ادريس ١٥٣ عبداللة بن الأهم ٨٦ ، ٩٦ ، ١٣٧٥١٣٦ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ١٣ عبدالله بن جعفر بن درستویه ۴۳ عبدالله بن الحسن ٦٣٠ عبدالله بن دينار ١٥٧ عبدالله بن راشد ۱۹۳ عبدالله بن رجاء ٨٩ عبد الله بن الزبير ١٨٣ عبدالله بن زيد بن أسلم ٦ عبدالله بن سعد الزهري ٦ و٧٤ عبدالله بن سلام ١٤ عبدالله بن شوذب ٤١ عبدالله بن صالج ٣٧ عبد الله بن عبد الأعلى ٢٥ ٢ و٢٢٧ عبدالله عبدالرحمن بن معمر (أبوطوالة) ٧١ عدالله بن عتبة ٢١٤ عبدالله بن عمان ۱۹۳ عبدالله بن عروة ٢٥ عبدالله بن عمر بن الخطاب ٢و٧و١٣ و١٩ عبدالله بن عمر بن عبد العزيز ٥٥ و١٩٥٥ ٢٧٢ و٢٧٣ و٥٧٢ عبدالله ( لعله ابن عمر بن عبدالعزيز ) ۱۷۱ عبيد الله بن يعقوب بن يونس السكاهلي 121 عبيدة بن حسان ٥٨٧ « السنجاري ٧٥ ١٤١ » 188 100 « بن تم ۱۹۱۵۱۷٥ » \* « المندر ١٤٩ العتبي ٩ ، ١٥٢١٥ ٢٣٢ عُمان بن أبي عاتكة ٢٠٣ « (أبو عمرو) ٨٨ بن حیان ۳۷ و۱۱۳ « خالد بن دیثار ۲۹۰ « طلحة د٣ « عبد الحميد بن لاحق ١٤٥ و ٢٩١٠ ٢٥٦ و ٢٧٢ « عد الرحمن ٥٤ )) « عفان ۵۹و ۳۰ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و١١٦ و١٩٦ و٣٤٢ و٥٤٢ و٢٤٢ و٧٤٢ و X3YE1YY عثمان بن علي ٦٠ عُمَانَ الدجني ٢٣٩ عدن ۲۰ و ۱۶۹ عدي بن أرطاة ٦٨ و١٨٠ و٨٩ ١٨ و٨٨ و٨٨ عهو۹۹و۱۰۱ و۲۰۱و۱۲۱و۹۲۱و۰۷۱ 61176777

عدى بن الفضل ١٩٨

777e477e477e77.e. 77e177.e 7909770 عبد الملك بن عمير ٢٨٨ « قريب الاصمعي١٩٨ « مروان۲۷و۲۳و۲۳و۸۳و ٠٤ و ٨٤ و ١١٠ و ١١١ و ١١٩ و ١٥٩ و YA164846104 عبدالملك بن يزبع ١٠١ عبدالواحد بن زيد ١٢٥ عد الوهاب ١٩٤١٤١ « بن بخت المكي ٣٦،٢٠ » « الورد ۲۰۹۵ ۱۰۰ ۲۰۳۵ عبديس « يحيى أنونياتة ١١٩ عبيدالله ٨٥ بن أبي سلمة ٧٨ « « عبد الله بن عتبة ١٩٥٨ » » 7296 YEA . 128 (أوعد الله) بن عبد الملك ١٩٤ « عدى الكندي×٢١٨ 1 EV6VT , 8 " " عبيد بن عمر ٢٢٩ عبيدالله بن عمر بن عبد الملك بن عبيد الله ابن عاصم (خال عمر) ٧١ عبيد الله بن الفضل (أو ابن الغيرار)٢١٧ « محمد التميمي (أوالتيمي) ٢٩٠ 114 عبد الله بن موسى ٢٣٣٥٦٨ « يزيد بن أبي مسلم الثقني ٩٠ عدى (أبوالهيثم) ٢٢٨

187

علي بن أبى عمر ١٧ علي بن بزيمة ٣٣ ١٧٥٥

علي بن بكار ۲۱۲

علي بن ثابت ١٣٣

« الحسن ١١

« الحسين ٥٩ ،٠٠٧ »

« حصن ۲۲۰ »

ا خالد ۱۳۲

« خالد بن يزيد ٢٦٦ »

« خولة ۲۱

« داود القنطرى ٣٤

« زید ۲۸۲۱۱۲۲۱ )

« زید بن جدعان ۱۹۸

« عبدالله ۲۰۱

« عياش ۲۳

« محمد البصري ١٤٥ »

17069 · James )

عم الزيير بن بكار ٢٣٠

عم زکریا بن منظور ۲۰۸

عم عبد الرحمن ٢٨٨

عمة عمر بن عبدالعزيز (أمعمر) ١١٧٥١١٦

عمارة ٨٦

عمارة بن أبي حفصة ٢٧٩٥١٥٣

« عقيل بن جرير بن عطية الخطق ١٦٦

١٥٨ نسي ١٥٨

الطويل ٩٧،٩٦

عدى الكندى ٢١٨

العراق ۱۲۸،۱۲۰،۱۳،۹۳،۹۱۱،۳۷۷ ا

177

عراك بن حجوة ٧٤٧

« بن مالك ۲۲٬۲۲۳ »

« ( من علماء المدينة ) ٣٢

العرب ١١٣٥٩٠ ١١٣٦٥١ ١٣٥٩٠

عرفة ٢١١،١٩٤،٤٢

عروة بن الزبير ١٩٥، ٢٠

« « محمد السعدى١٦٣

« « محمد (عامل الين) ۹۷

عطاء ١٨٨ و١٨٨

عطاء بن مسلم الحفاف ٢١

عطاء مولى أم بكر ٥٩

العطاف بن خالدالمخزومي٢٦

عفان بن راشد۲۲

المقية ٢٧

عقبة عسفان ٤١ ، ١٩٩

عقیل ۱۷ ۵ ۰ ۶

عقیل بن مرة ۲۲۲

عكرمة بن عمار ٩٣

العكلى ١٨٤

العلاء بن الحضرمي١٤

« بن عمر ۳۳

« سهارون ۲۶

علي بن ابراهيم٧٣

• أبي حملة ١١٣

« أبي طالب ١١٥٧١١٥٥٥ ٢٨٨٦ »

عمرو بن بكر السكسكى ١٩ عمرو بن جرير ١٨٧ عمرو بن دينار ٢٣٦ عمرو بن سعد ٣٤ عمرو بن سعد ٣٤ عمرو بن صالح الزهرى ٢٩٣ عمرو بن عبار ٢٧و٨٨و٢٨٠ عمرو بن قيس ٩٥و١٨١ عمرو (أو عمر) بن مهاجر ٤٠ و٠٨ و عمرو (ك٢٤ و٩٥١و٢٧١ و٢١٦ و

عمرو بن ميمون ۷۱و۸۱و۲۵۸ عمرو ( من الشراة ) ۲۳۰،۲۲۹ عنبسه بن سعيد بن العاص ۱۱۶ و۱۱۷ و ۱۹۹،۱۹۸،۱۱۸

عنبسة بن غصن ۸۵ عوانة بن الحركم ۱۹۹،۱۹۸،۱۹۸ عون بن عبدالله بن عتبة الهذلی ۱۹۹، ۱۹۹،۱۹۸ عون بن المعمر ۲۱۵،۱۹۸،۱۹۸ عيسي بن سليمان ۱۹۹،۱۹۸۰ عيسي بن سليمان ۱۹۰۰ عيسي بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی عيسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی عيسی بن مريم ۱۹،۱۹۸ ۱۹۸۰ عيسی بن مريم ۱۹،۱۹۸ ۱۹۸۹ عيسی بن مريم ۱۹،۱۹۸ ۱۹۸۹ عيسی بن يونس ۱۹،۱۹۸ ۱۹۸۹ غيسان (أبو المفضل) ۱۹۸ غيسان (أبو المفضل) ۱۹۸

عمارة بن القرشى ٢١ عمان البلقاء ١٤٩،٢٥ عمر بن أبى ربيعة ١٦٩ عمر بن أسيد بن عبد الرحمن ٧٧ عمر بن حفص ٢٩٥،١٧٨ ١٩٥٢،٥٩٥ عمر بن الخطاب ٢٥٧،١٦٥١١،٥٧٥،١٥٠ ١٣٠، ١٢٩، ١٣٧، ١٣٧١،١٠١١،١١٠،١٠١، ١٣٩١ ١٩٠٠ و٢٥٢ و٢٤٢ و٢٤٢ و٨٤٢ و٨٤٢ وعمر وأو عمر و) بن ذر٣٣١ و٥٤١ و٢٠٧٠ عمر بن سالم الأفطس ١٤

« شبة (أوشيبة)١٦ و ٢٣٠

« صالح الازدي ١٧٨

« عبدالله بن عتبة ۲۱۶ »

« علی ۱۳۹۶و۲۶۰ و ۲۶۰

« على المقرى ٣٣

« على بن المقدام ١١٨ عمر بن قيس الملائي ٢٦ عمر بن محمد المكي١٩٧ و٢٢١ عمر بن محمد المكي١٩٧ و٢٢١ عمر بن مصعب بن الزبير ٣٤ عمر بن مورق ١٩٥ عمر بن الوليد ١٩٧

عمر بن الوليد بن عبد الملك ۱۱۲ و۱۱۳ و۱۱۶

عبرة ٩

عمرو بن أبى سلمة المخزومي ١٣

الفلاني ٧٨ و١٩١٢

# ف\_ق

فليح ٢٦ الفهرى ١٦٠ فياض بن محمد الرقي ١٨٣٥١٤١٥٧٥،٣٠ الفيض بن عبد الحميد ٢٠٥ قادم بن مسور ۲۳۸ القاسم الانبارى٢٣٢ القاسم بن عبدالله ٢٢٥ الفاسم بن غزوان ۲۲۵ القاسم بن مالك المزنى ١٤ القاسم بن محد ٢٥٤٥٥٥ القاسم بن مخيمرة ١٣٦ القاسم ( من علماء المدينة ) ٣٢ قسصة بن عقبة ٥٩ قادة ١٨١٥٨٣ ٢٥٧٧٢ قتادة بن النعمانالطفوي(أوالظفري)٢٢٨ قحدم أبو بشر ١٢٦ القداح ١٨٣ القدرية ١٨٥٨٧ الرة بن شريك ١١٣٥٣٧ القرشي ١٩٩٩ ٢٨٦٠٢٠٤٠٢ قرعة ۲۷۱ قریش ۱۲ ، ۱۷،۲۱۲،۱۲۵۱۱۲۱۲۲۲ قریش YAYS

قريش (شيخ منهم) ۲۰۰

فاطمة الزهراء ١٠٩ فاطمة بنت عبد الملك ( زوجة عمر) ٢٧و ٨٣٥٨٥٥٧٥٢٠ ١ و ٢٥١٥٣٥١ و ١٥٤٥ 101e101e101e101e111 e111 e ۱۷۸و۱۸۱و۶۸۱ و۱۸۱و۸۸۱و۹۸۱ و ۹۱ و۱۹۳۳ و ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ و ۱۹۴۶ ٥٧٧ و١٨٤ و٥٨١ و٨٨٢ فدك ١٠٩ و١١٠ الفراة ١٩٢ الفرات بن السائب ١٠٦ « بن سلمان ۱۳۱ فرات بن مسلم (أو مسلمة) ۱۹۶۰و۱۹۶ الفرزدق ٢٩و١٦٦ و١٦٦ و٢٩٣ فرعون ۷۷ الفرياني ٦٦ الفضل بن الربيع ١٠٠٤١٠ الفضل بن د كين ١١٥٥١٣ ٢٨٦ الفضل بن سويد ٨٧ الفضل بن العباس الحلي ١٠٢ الفضل (أو الفضيل) بن موسى ١٨٥٥٣٨ الفضيل ١٣٨ نضيل (أبو محمد)٢٩ الفضيل بن عياض ١٩٢،١٠٠،١٠ فلسطين ٣٩

قوباء بن دبيق ٢٧٥ قىس ۱۷۷ قیس بن حبتر ۲۱

القسطنطينية ٧٤ ١٥٠٠٥١ قطر بن حماد بن واقد ١٥٥ قنسرين ۲۸۹۵٤٧

# ك\_ك

لمبس بنت على بن الحارث ٢٧٣ و ٢٧٤ و الليث ١٧و٨٢ و٨٣ و٤٠ و١٦٤ و٣٧٢و ليث بن رقية ﴿ كاتب عمر ﴾ ٢٥٨ الليث بن سعد ۲۷ ۱۷۱۵ ۱۲۱۵ ۱۷۲۵ ع الليث بن محيى بن مسعد ٧٦

كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ( الشاعر ) القمان ﴿عليه السلام ﴾ ١٢٥ 7916 79 6177 كدير بن سلمان ٩٣ کر مان۷۰ کعب بن جابر ۶۸، ۹۴ كعب بن مامة الأيادي ٢٩١ الكمة ٢٥٧ الكوفة ٤٤ و١٥٦ لنان ۱۰۸

2 Sac 137 6 PAY محمد بن اراهم أنو أمية (غلام عمر) ٤٩ محمد بن أبي حميد ١٨١ محمد بن أي عمان ٥٢ محمد بن أبي عمر المكي ٣٦ محمد بن أبي عبينة المهلي ۲۷۸ محمد بن أبي بحي ٢١ محمد بن أبى يعقوب الدينوري ٢٢٦

المأجشون ٢٥ ، ٣٦ 61906194619.6101610.6110 مالك بن أنس ٢٩٠،١١٩،٢٥ مالك بن دينار ٤٥و٧٠و١٥٥ و١٥٥ المبارك بن فضالة ٧و١٣٧ مبشر ﴿ بن اسماعيل الحلبي ١٨ و١٩ و ٢٠ أ محمد بن أبي الوضاح ٢٧ مبشر بن أبي الفرات ٨٨

#### Y. Y . Y . .

- فضالة ٥٤
- الفضل بن عطية ١٣
  - فضيل ٢٩
- القامع الانباري ٢٣٢
- قاسم بن زکریاه۲۲
- قیس ۱۰ و ۱۹ و ۱۹۶ و ۱۸۱ و ۱۹۲ و۲۷۲ و۲۸۲
  - « کثیر ۱۷۹ و۲۲۰
- « كعب القرظي ٩و١٠و١١و٣٣ و
- ٤٢ و ١٢ و ١٢٤ و ١٣٣ و ١٣٤ ر ١٤٠ و ١٤٠

#### محمد بن مروان ۹ و۲۲

- مساحق ۲۹
- AND DEN
- المنذري ۲۱
- المنكدر ١٩
- المهاجر ١٤٩ و٢١٦
- اصر بن الوليد ؟؟
- نصر الحارثي ٢٤٩
- نعیم بن هضیم ۱۷۵
  - - الوليده٦
- الوليد بن عتبة بن أي سفيان ٢٨
- الوليد بن عدالماك بن مروان ٢٦٧
  - مارل ۱٤٩
- يزيد (أو زيد ) بن حنيس (أو
- حندیس ۱۷۱ و۱۳۹ و۲۰۲
  - زید ۱۹۷

- « أيوب الشامي ١٨٩٠
  - بكتر ٨٣
  - حزم ۱۸
- الحسن بن أبي يزيدالممداني٢٠٦
  - الحسن بن الجنيد ٢٠
  - الحسين ۱۸و۲۲ و ۱۸۶
    - AY 6 A1 3;2
    - داود الرملي ١٩
      - راشد ۱۰۶
      - زیاد ۲۳۹
- سعد ٥ و٧ و ٢٣ و٧٤ و ٥٠ و ١٥

### و١٧و٢٧و٣٨و ١٧٩و ٢٧٦ و ٢٨٢ و٣٨٢

## محمد بن سعید ۲۲و۱۱۱و۱۹۱و۲۷۰

- سعيد الدارى ٢٦
  - سلام 197
  - سلمة ٧١
  - صالح ۱۶۸
- الضحاك بن عبان ٥٠ و ٢٣٢
  - طلحة ١٤
  - عبد الباقي ١١٦ و٢٩٢
    - عبد الرحمن ٩
    - عبد العزيز ٣٤
    - عبدالله العبدى ١٥٣
- عبد الملك بن مروان ٢٧٦
  - عيد الله القرشي ٢٨
  - على بن حسين ٦١
  - على بن شافع ٥١

مزاحم بن زفر ۲۳۸ مزاحم الخاقاني ٢٠ المزرباني (أو المرياني) ٢٣٠ مسافع بن شببة ١٩٠ مسبح بن حاتم ۲۹٤ مسجد بيت المقدس ٢١ مسعود بن بشر ۲۳۰ مسكن ٢٢٩ مسلم ( أبو عبدالله ) ٧٩ مسلمة بن عبد الملك ٧٣ و١٥٣ و١٨٩ و ۱۹۱۲ ۲ و ۱۹ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۷۶ و ۲۷۹ و ۱۸۷ و ۱۸۷ و ۱۸۷ و TAY CAAY مسلمة بن محارب ۲۷۶ المسيب بن واضح ٦٥ و١١٤ مهر ۲۷ و ۱۸ و ۱۱۳ و ۱۵۱ مصعب بن عبدالله بن الزبير ١٣٠٠ و ١٣٠٥ و٥٣ مصعب بن عيان ٢٤ معاذ مولى زيد بن تمم ٢٥١ معاوية ٨٤٢ معاونة بن أبي سفيان ١١٠ و١١٨ معاوية بن صالح ١٠٣ و٢٨٣ معتمر بن سلمان ٥٥ و١٩٨ معروف ۲۰۶ معمر ۱۷ و ۲۸ و ۱۰۱ و ۱۸۲ معمر بن سلمان الرقي ١٣١ المغرب ١١١ مغيرة ١١ و٢٢

محمد بن بزيد الأدمي ٢٠٣ محمد بن يوسف ٣٧ محمد التميمي (أو التيمي) ١١٧ محمد الكوفي ٢١٤ المختار بن فلفل ۸۰ مخلد بن أيوب النصيبي١٦ مخلد بن حسين ١٦و٧٨و١٠٠ مخلد بن يزيد بن المبلب ٩٩ و٢٣٤ المدايني ٢٣٩ و٢٢٦ المدينة ٢و٩و٠ او١٦ او ٢١ و ٢٤ و٢٣ و٣٣ ٤٣٥٥٥ و١٤ و ٢٦٥٥ و ٢٧و ٢٨ و ٨٣ و ۱۱۰و۱۰۰و۱۰۱و ۱۷۶۶ و ۱۷۶ و ۱۷۵ و ۲۸۱و ۱۹۰ و ۲۲۰ و ۲۵۹ و ۲۷۱ و ۲۸۲ 49Y9 المربد ٢٥٤ مر ثد بن يزيد ١١٩ و ٢٣٩ مردويه الصائغ ١٩٢ مرج اللاج ١٠ مروان ۷۶ مروان بن الحكم ١١٠٩و١١٠ مروان بن زند الشامي ١٣٥ مروان بن سالم الجرى ١٩ مروان بن محمد ۲۷۱ مروان بن معاولة ١٥٠ واحم ۹ و۱۱ و٥٥ و ۱۲ و۱۰۱ و۱۰۷ و ۱۰ او ۱۰ او ۱۱ او ۱۸ او ۱۳۶ و ۱۵۱ و ۱۳ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و 177 و777 و057 و577

موسی بن سلمان ۱۳۶ موسى بن عبدالله الخزاعي ٢٢٦ موسى بن عقبة ١٢٩ موسی بن علی ۱۹۱ موسى بن عمر بن عبد العزيز ۲۷۶ و ۲۷۰ موسى بن المغيرة ٧٤ موسی بن نصیر ۱۱۱ و ۱۵۷ الموصل ۷۷ و۹۶ المالة ١٥٢ المهلب بن عقبة ۲۰۷ ميسر بن أبي الفرات ٧٦ ميمون بن مهران ۲۷و ۲۱و ۱۶ و ۷۰و ۷۱ و٥٥ و٩٩ و٢٠ ١ وه ١٠ وه ١٤ وه ١١٠ و٥٧١ و٢٨١ و٣٨١ و١٨١ و٩٠ ٢٠ ١٧٠ ۱۵ و ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۲۳۹ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و 777 6777 ميمون (أبو عمرو) ٧١ و ٨١ ميمونه (أم المؤمنين) ٥

المغيرة بن أبي السعدي ٣٣ المغيرة بن حكم ٢٨٤،١٨٨ مغیرة بن زیاد ۳۳ المغيرة بن شعبة ١٥ المفضل بن يونس ﴿ أُو ابن أَ بِي يُونس ﴾ 341 68816144 مقاتل بن حیان ۱۸۵ و ۱۹۱ مكة ١٤ و٣٢ و٤٤ و٩٤ و١٦٩ و١٨٥ 7713 مکحول ۲۹ وه ۱۰ و۲۰ ۲ و۲۲۲ المكيدس ١١٠ مكى بن ابراهيم ٢٤ ملك الروم ٢٨٩ منصور بن بشیر ۲۰۱ المنصور ( الحليفة العباسي) ١٨٥ و٢٩٥ موسی بن اسهاعیل ۲۰۱ موسى بن أعين ٧٠ موسی بن رباح ۲۶

ن

النضر بن سهل ۲۵۰ النضر بن سهیل۱۷۲ النضر بن عدی ۹۰ و ۱۸۱ و ۱۹۲ نعیم ۱۱۶ و ۱۶۹ ناشر بن حارم ۲۰۶ نافع ۷ و۷۳ و۲۹۲ نافع بن أبی نعیم ۲۹۶ نصیب ۱۹۹ نضر بن زراره ۱۶۰ نوح ﴿ عليه السلام ﴾ ١٢٥ نوفل بن أبى الفرات الحلبي ١٨ و١٩و٢٠ و٤٠ و١١٥ و١١٦ نوفل بن عمارة ١٤٠

نعيم بن سلامة ١٥١ و١٥٧ • بن عبدالله (كاتب عمر بن عبد العزيز) •١٦٠ عيم بن ميسرة النحوي ٨٥

۵

هارون بن أبي عبد ٣٥٥

هارون بن أعين ١٧٦

هارون بن محمد البربرى ٩٩

هاشم ١٨٠

هاشم بن القاسم ٢٨٨

« بن أبي هشام ٤٤

« بن زياد ( أبو المقدام ) ٩

« بن زياد ( أبو المقدام ) ٩

« بن عبد الملك ٨٤و٩٤و٠٥و١٥و١٢ و ١٩٩١

« بن عبد الملك ٨٤و٩٤و٠٥و١٥و١٢ و ١٩٩١

« بن الغاز ﴿ أو الغار ﴾ ٢٩٩

الوليد بن صالح ١٧٨ « بن عبد الملك ١٠ و ٢١ و ٣٣ و ٣٣٠ و ١١١ و ٣٤٠ و ١١ و ١٠ و ١١٠ و ١١١ و و ١١٤ و ٢٤٨ و ٢٨١ الوليد بن عمر بن عبد العزيز ٢٧٤ و ٢٧٠

وهب بن منبه ٥٩ و٨٥

· بن الورد ۱۷ ۱و۱۹۷ و ۲۰۹۳ ۳۲۲

\*\* CAAY

ألوليد بن القعقاع العبسي ١٦

بن مسلم ۱۹و۲۰۱و۱۱۶ و۱۷۲ و اوهیب ۹۵

781 C717 CP77

■ بن هشام ۲۷۳

وهب بن قابوس ۲۶

evyreavy evar

يزيد بن عمر بن عبد العزيز ٧٧٤ و٧٧٥

ر بن شر بن مورق ۱۳

« بن مزید ۸۶

« معاویة بن حصین ۲۰۹

« بن هارون ۷

يعقوب ۱۹۰۸ و ۲۰ و ۷۲ و ۱۱۰ و ۱۵۰ و

101040101110011077

يعقوب بن أبراهيم ٣ و٧٤

يمقوب بن جمدة ٥٤

يعقوب بن سفيان ٨ و٣٦ و٣٤ و ١٠٩ و

يمقوب بن سلمان ٤١

يمقوب أن عبد الرحمن ١٣٩ و٢٢٢ و ٧٤

يعقوب بن عمر بن عبد العزيز ٢٧٤و٧٧٠

يعقوب بن محمد بن عيسي الزهري ١٣٥

يعلى بن حكيم ١٤٦

يعلى بن عقبة ٢٤

المامة ١٠٠٩و١١٠و١٢١٠

المن ۱۲۰و۲۳و ۱۵ و ۹۷۷و ۱۹ و ۱۱۰و

یحیی ۱۷۹ و ۲۷۱

یحیی بن حان ۸۵

۱ بن حزة ۱۸

« (أبو سهل بن محمد) المروزي ٣٠

21197116717

محيى بن سعيد ٢٦ و٧٥ و١٩٥٥ و٢١١ و

محيى بن سعيد الانصاري ١٧ و١٨

۱٤٩ المطار ١٤٩

ا بن عبد الملك بن أبي غنية ٧٩

« (الفسائي) ۲۳۷

« بن محيى النساني ٥٨،٤٢،٤١،٣٩، ٥

6107618.611169Y6A96YA6YY

YYY.Y - 964 - Y61096107

یحیی بن عان ۲۱ ، ۹۶

يزيد بن أبي مالك الدمشقى ٧٤

« بن أبى مسلم الثقني ٩٠

۱۹۱ بن حوشب ۱۹۱

" بن عبد ربه ۹۰

« بنعدالملك ١٠٩٥ و١٠١٠ (٢٧١ و ٢٧١

يونس ٢٢٩ يونس بن أبى اسحق ١٣ يونس بن أبى شبيب ١٥٧ يونس بن جعفر الرقي ١٢٧ يونس بن عبد الأعلى ٣٩ 1783175

يوسف بن أسباط ٦٨

« بن الحكم . ٣

« بن عبدالله بن سلام ١٤

« بن ماهك ۲۸۷ »

يوم الحندق ٧٣



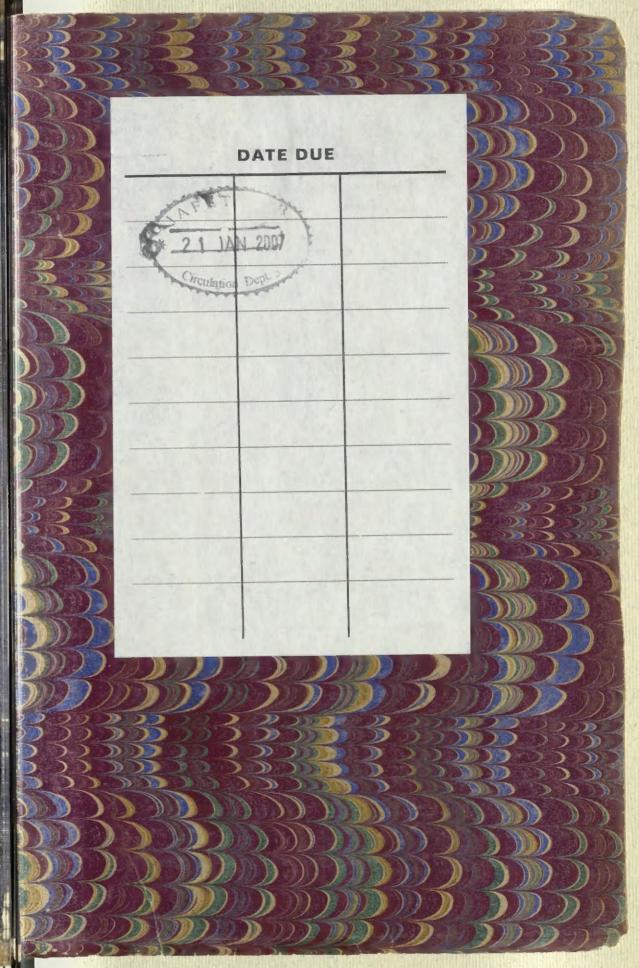

923.153:U48ibnA:c.1 925.133:U48IbnA:c.1 ابن الجوزى ، ابو الفرج عبد الرحمن ب سيرة عمر بن عبد العزيز سيرة عمر بن عبد العزيز AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES II3L A AMERICAN UNIVERSITY OF BETROT LIBRARY

